فَنْحُ السَّمْرِيْ عَلَيْهِ السَّمْرِيْ عَلَيْ السَّابُ نِرُولِ القَّنْرِانَ فَي السَّبَابُ نِرُولِ القَّنْرِانَ

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م جميع الحقوق محفوظة



القاهرة - ٥٥ شارع محمود طلعت (من شارع الطيران) – مدينة نصر تليفون : ٢٦١٠١٦٤

رقم الإيداع : ٢٢٥٧ لسنة ١٩٩٩ الترقيم الدولي : 43-47-5727

# في أسباب بزول الف ران

دکتور محدمحمرمحدست الم مح<sup>ن</sup>یسن



قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ سورة الكهف : ٨٤ عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جاء أجله وهو يطلب العلم لقى الله تعالى ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة »

رواه الطبراني في الأوسط

# پقت مئے کہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا « محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد:

فإن المصنفات التي وضعها العلماء السابقون في « أسباب نزول القرآن »

تعتبر نافعة ومفيدة وقد استفدت منها ولله والحمد والشكر وأسأل الله أن يجزى مؤلفيها أفضل الجزاء .

إلا أن بعض هذه المصنفات تارة لا يلتزم مؤلفوها بالروايات الصحيحة في هذا الموضوع الهام المتصل اتصالا وثيقاً بتفسير القرآن الكريم .

- \* وأثناء قيامى بتفسير «القرآن الكريم» كان من منهجى : إذا كان للآية سبب نزول أكتبه قبل الشروع في تفسير الآية الكريمة إذ معرفة سبب النزول يلقى الضوء على معنى الآية الكريمة .
- \* ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد بذلت قصارى جهدى في الاقتصاد على الروايات الصحيحة .
- \* وبعد أن أعانني الله تعالى وأتممت تفسير القرآن قررت أن أضع مصنفا خاصا بأسباب نزول القرآن .

فوضعت مصنفي هذا وسميته:

( فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن )

# منهج التصنيف

التزمت في تصنيف كتابي هذا مايلي:

\* أولا : الاقتصار على ذكر رواية واحدة

في أسباب نزول الآية الكريمة طلبا للاختصار .

\* ثانيا : رتبت كتابي هذا وفقا لترتيب القرآن الكريم .

\* ثالثا : أبدأ بكتابة الآية الكريمة تم أكتب سبب نزولها .

\* هذا وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل .

\* أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم .

وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

وصل اللهم على سيدنا « محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المؤلف

خادم القرآن والعلم

أد/محمد محمد محمد سالم محيسن
غفر الله له ولوالديه آمين

فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن

# بسم الله الرحمن الرحيم

قبل الدخول في الحديث عن موضوعات هذا الكتاب سأتحدث عن الموضوعات الآتية لصلتها الوثيقة بأسباب النزول وهي :

أ . تعريف أسباب النزول .

ب ـ هل جميع الآيات القرآنية ورد في كل منها سبب نزول ؟

جـ ـ طرق معرفة أسباب النزول .

د. فوائد معرفة أسباب النزول .

ه . هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟

و ـ بعض الكتب المؤلفة في أسباب النزول .

وهذا ترتيب الحديث عن هذه الموضوعات حسب ترتيبها:

# • أولا : تعريف أسباب النزول :

الأسباب : جمع سبب ، وسبب النزول هو : أن تحدث حادثة وقت حياة النبي عَلَيْكُ فتنزل آية ، أو آيات تبين حكم الله فيها : مثال ذلك : ما روى عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال :

لما نزلت : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ سورة الشعراء : ٢١٤

خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد (الصفا) فهتف (يا صباحاة) فاجتمعوا إليه فقال: « أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي » ؟

قالوا : ماجرً بنا عليك كذبا ، فقال : «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقال « أبو لهب » عليه لعنة الله : تبا لك ألهذا جمعتنا ، فنزلت هذه السورة :

﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ ١هـ (١) .

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري في كتاب التعبير مجلد / ٨ ص ٨٣٧

# • ثانيا إن قيل : هل جميع الآيات القرآنية ورد في كل منها سبب نزول ؟

أقول: ليس لكل آية من « القرآن » سبب اقتضى نزولها: بل منها ما يكون لنزولها سبب ، ومنها ما ليس لنزولها سبب .

# • ثالثا : طرق معرفة أسباب النزول :

الطريق الوحيد لمعرفة أسباب نزول القرآن هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا نزول الآيات ، وعزموا ما اقترن بإنزالها من أسباب .

# • رابعا : فوائد معرفة أسباب النزول :

لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيره ، ومزايا جمة .

وقد بينت ذلك بإطناب في كتابي « فتح الملك المنان في علوم القرآن »

فليرجع اليها من يريد ، وحرصاً منى على عدم الإطناب سأذكر الفائدة التالية فقط وهي :

معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم ، مثال ذلك :

قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ سورة البقرة : ٢٢٢

فقد أخرج «مسلم» وهل السنن عن «أنس بن مالك» رضى الله عنه ت ٩٣هـ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها ، فسئل رسول الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله : «ويسئلونك عن المحيض» الآية .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جامعوهن في البيوت: ـ أي اجتمعوا معهن ـ واصنعوا كل شيء إلا النكاح » ١هـ (١) .

# • خامسا : فإن قيل : هل العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب ؟

أقول : القول الراجح في ذلك : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقد قال بهذا جمهور العلماء :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في باب الحيض جدا / ٢٤٦ [٣٠٢] .

المالكية ـ والحنفية ـ والشافعية ـ والحنابلة .

وقد استدل العلماء بعدد من الأدلة (١) . والله أعلم .

# • سادسا ، بعض الكتب المؤلفة في أسباب النزول ،

قال «حاجى خليفة » ت ١٠٦٧هـ في كتابه كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون : المجلد الأول ص ٧٦ - ٧٧ :

ومن الكتب المؤلفة في أسباب النزول:

۱- أسباب النزول « لعلى بن المديني » ت ٢٣٤ هـ وهو أول من صنف فيه .

٢ ـ أسباب النزول «لعبد الرحمن بن محمد المعروف بمطرف » ت ٤٠٢ هـ

٣ ـ أسباب النزول « لمحمد بن أسعد القرافي »

٤ ـ أسباب النزول « لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي ، ت ٢٦٨هـ

٥ ـ أسباب النزول «لبرهان الدين ابراهيم بن عمر الجعبري» ت ٧٣٢ هـ

7 - أسباب النزول « لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي »

٧ - أسباب النزول «لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني » ت ١٥٢ هـ

۸ ـ أسباب النزول « لأبي جعفر محمد بن على بن شعيب المازنداني » ت ٥٨٨ هـ

والله واعلم

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك فسي كتباب [فتح الملك المنان في علوم القرآن ] وكتابي [في رحاب القرآن ] جـ ٢ / ٣٦ .

# سورة البقرة

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾

#### سبب نزول هاتين الآيتين:

\* أخرج ابن جرير الطبرى ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، عن « أبى العالية رفيع بن مهران الرياحي »ت ٩٠ ه .

قال : نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب ، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ سورة ابراهيم رقم : ٢٨.

قال : فهم الذين قُتلوا يوم «بدر» ولم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان :

«أبو سفيان ، والحكم بن أبي العاص» ١هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ آية رقم ١٤

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «على بن أحمد بن محمد بن على الواحدى » ت ٤٦٨ هـ

بسنده عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ ه قال :

نزلت هذه الآية في «عبدالله بن أبي بن سلول» وأصحابه ، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « عبد الله بن أبي " انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم :

فذهب فأخذ بيد «أبى بكر» فقال: مرحبا بالصَّديق سَّيد بنى تميم، وشيخ الاسلام، وثانى رسول الله عَلِيَّة .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ : ٦٥ وفتح الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن الكريم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ٣٢

ثم أخذ بيد « عمر » فقال : مرحبا بسيَّد «عدَّى بن كعب » الفاروق ، القوى في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم أخذ بيد « على بن أبي طالب » وقال : مرحبا بابن عم رسول الله عَلَيْ وختنه، سيد «بني هاشم» ما خلا رسول الله عَلَيْ .

ثم افترقوا فقال « عبد الله بن أبى » لأصحابه: كيف رأيتمونى فعلت ؟ فإذا أريتموهم فافعلوا كما فعلت ، فأثنوا عليه خيرا ، فرجع المسلمون الى النبى عَلَيْكُ وأخبروه بذلك ، فنزلت هذه الآية اهر(۱).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُ أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَي عَلْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَي عَلْمَونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ مَيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الآية رقم ٢٦ ، ٢٧

# سبب نزول هاتين الآيتين:

- قال « ابن مسعود » رضى الله عنه ت ٣٢ه و « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

لما ضرب الله هاذين المثلين للمنافقين يعنى قوله تعالى:

« مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً »

وقول تعالى : «أو كصيب من السماء » الخ

قال المنافقون : الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنزل الله تعالى الآيتين « إن الله لا يستحى » الخ ١ هـ  $( ^{ 1} )$ 

\* وقال « الحسن البصري » ت ١١٠ هـ و « قتادة بن دعامة » ت ١١٨ هـ :

لما ضرب الله المثل بالذباب ، والعنكبوت فقال :

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ۱/ ٦٩ وفتح الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن للدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ١/ ٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للشيخ عبدالفتاح القاضى ص ١٣ وتفسير الشوكانى جـ ١ / ٨٩ وفتح الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن الكريم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ٥٢

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ سورة الحج : ٧٣ وقـــال : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ ســـورة العنكبوت: ٤١

قال اليهود : ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة ؟

فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُستحى ﴾ الخ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفلا تَعْقلُونَ ﴾ آية رقم ٤٤

# سبب نزول هذه الآية:

\* قال «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه. :

نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة: كان الرجل منهم يقول لصهره، ولذوى قرابته، ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذى أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل يعنون النبّى محمد أ عَيْلِهُ . فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه ١هه (٢).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ آية رقم ٢٢

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن جرير الطبرى » ت ٢١٠ هـ

عن «مجاهد بن جبر » ت ۱۰۶ هـ

قال : سأل «سلمان الفارسي » رضى الله عنه النبي عَلَيْكُ عن أولائك النصاري ، وما روى من أعمالهم ، فقال :

«لم يموتوا على الإسلام» قال «سلمان»: فإظلمت على الأرض وذكرت اجتهادهم، فنزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٢٦ وتفسير البغوى جد 1/8 وفتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد محمد محيسن ج 1/9 - 0

<sup>(</sup>۲) انظر: أسباب نزول القرآن للواحدى ص ۲۷ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ۱۳ وتفسير القرطبي جـ الر٢) انظر: أسباب نزول البغوى جـ ١/٧٩ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١/٧٩

فدعا ـ أى النبى عَلَيْكُ ـ « سلمان الفارسى » فقال : نزلت هذه الآية في أصحابك، ثم قال : «من مات على دين «عيسى» قبل أن يسمع بى فهو على خير ، ومن سمع بى ولم يؤمن فقد هلك » اهر(١)

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ آية رقم ٧٦

سبب نزول هذه الآية:

\* عن «قتادة بن دعامة » ت ١١٨ هـ :

أن اليهود كانوا يصانعون المؤمنين ليرضوهم ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض نهى بعضهم بعضا أن يحدثوا المؤمنين بما فتح الله عليهم وبين لهم في كتابه من نعت النبي «محمد » عَلَيْهُ ونبوته ، وقالوا إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند ربكم .

فنزلت هذه الآية ١هـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِللَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ آية رقم ٧٩ ليَشْتُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ آية رقم ٧٩

سبب نزول هذه الآية:

\* أولا : عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال: نزلت هذه الآية في أحبار اليهود وجدوا نعت النبي عَلَيْكُ في التوراة أنه أكحل ، أعين ، ربعة ، جعد الشعر ، حسن الوجه ، فمحوه بأيديهم حسداً وبغياً ، ووضعوا مكانه: إنه طويل ، أزرق ، سبط الشعر » ١هـ (٣) .

\* ثانيا : قال الكلبي محمد بن السائب بن بشر» ت ١٤٦ هـ :

نزلت هذه الآية في الذين غيروا صفة النبي عَلَيْكُ في كتبهم وجعلوه: آدم ، سبطا ، طويلا ، وكان ربعة ، أسمر ، النبي عَلَيْكُ ، وقالوا: لأصحابهم ، وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في آخر الزمان ، ليس يشبه نعت هذا ، وكانت للأحبار والعلماء مأكله من سائر اليهود ، فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن بينوا الصفة ، ثم غيروا » ١ه (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ۱/٥٤٠ وأسباب النزول للواحدى ص ٢٨ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١٠٣/١

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٢٢

<sup>(</sup>٣) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن ج ١ / ١٢٧. مخطوط

<sup>(</sup>٤) انظر: أسباب النزول للواحدى ٢٩ وتفسير القرطبي جـ ٢/ ٩ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ /١٢٧

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٨٠

# سبب نزول هذه الآية:

\* عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ه :

أنّ بعض اليهود كانوا يقولون : إِنّ مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما نُعذَّب بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحداً في النار فهي سبعة أيّام معدودة ثم ينقطع العذاب .

وكان بعضهم يقول لن تمسنا النار إلا أربعين يوماً وهى المدة التى عبدنا فيها العجْل فإذا انقضت انقطع عنّا العذاب ، ثم يخلفنا فيها أناس وأشاروا إلى النبي عَيَّكُ وأصحابه ، فقال لهم رسول الله عَنَّا العذاب ، ثم يخلفنا فيها أناس وأشاروا إلى النبي عَيَّكُ وأصحابه ، فقال لهم رسول الله عَنَّكُ : «كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها، لا نخلفكم فيها إن شاء الله أبداً » . وفي هؤلاء جميعا نزلت الآية » ١ هـ

أخرجه الطبراني ، وابن أبي حاتم (١) .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ آية رقم ٩٤

# سبب نزول هذه الآية:

\* عن (أبي العالية الرَّياحيُّ) ت ١٩٠هـ:

قال : قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى فأنزل الله هذه الآية » ١ هـ أخرجه ابن جرير . (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمنينَ ﴾ آية رقم ٧٠

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، عن : «ابن عباس»

رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : أقبلت اليهود الى رسول الله عَلَيْكُ فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبى ، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك .

<sup>(</sup>١) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١٢٩/١

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٥ وتفسير الدرالمنثور للسيوطى جـ ١ / ١٧٢ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٦٠ ا

فقال لهم رسول الله عَيَالَة : «سلوا عما شئتم ، ولكن اجعلوا لى ذمة وما أخذ «يعقوب» على بنيه ، لئن حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام » ؟

فقالوا : ذلك لك ، فقال رسول الله عَلِيُّكَ : «سلوا عما شئتم »

فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن :

١ ـ أخبرنا عن أى الطعام حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟

٢ . وأخبرنا كيف يكون ماء المرأة ، وماء الرجل ؟

٣ ـ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟

٤ ـ وأخبرنا عن هذا النبي الأمي في التوراة ، ومن وليه من الملائكة ؟

فقال النبى عَلَيْكَ : « عليكم عهد الله لئن أنا أخبرتكم لتتبعنى ؟ فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق . فقال - أى النبى عَلَيْكَ : نشدتكم بالذى أنزل التوراة على «موسى » هل تعلمون أن «إسرائيل » ـ أى يعقوب ـ مرض مرضا شديداً فطال سقمه منه فنذر لله نذراً لإن عافاه الله منه ليحرَّمن أحب الطعام والشراب إليه على نفسه ، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل ، وأحب الشراب إليه ألبانها » فقالوا : اللهم نعم .

فقال رسول الله عَلَيْهُ : «اللهم اشهد عليهم » .

ثم قال : « وأنشدكم بالله الذي لا إِله إِلا هو الذي أنزل التوراة على «موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض ، وأن ماء المرأة رقيق أصفر ، فأيهما علا كان الولد له والشبه بإذن الله عز وجل .

وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر بإذن الله ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله » .

قالوا : اللهم نعم .

فقال النبي عَلَيْك : « اللهم اشهد »

وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على « موسى » أنّ هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟

قالوا : اللهم نعم ، فقال : « اللهم اشهد » .

فقالوا: أنت الآن . يعنون صدقت حتى الآن وتستحق أن تتبع .

ثم قالوا: فحدثنا من وليك من الملائكة ؟

فعندها نصحبك ولا نفارقك .

قال : فإن وليي « جبريل » ولم يحث الله نبيا قط إلا هو وليه .

فقالوا: الآن نفارقك ، ولو كان وليك سواه من الملائكة لا تبعنَّاك وصدقَّناك .

قال : فما يمنعكم أن تصدقوا ؟

قالوا : إنه عدونا لأنه لا يأتي إلا بالحرب والقتال والعذاب ، وسفك الدماء ، ولوقلت إن وليك «ميكائيل » الذي يأتي بالرحمة ، والقطر ، والنبات لاتبعناك .

فأنزل الله الآية » ١هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ٩٩ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : قال «ابن صوريا اليهودي » للنبي عَيَالَة » :

يا «محمد» ما جئتنا بشيء نعرفه ، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها « فأنزل الله هذه الآية » ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ أَوَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ آية ١٠٠ سبب نزول هذه الآية :

\* قال «مالك بن الصيف اليهودى » حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق ، وما عهد اليهم من الإيمان بالنبى «محمد» عَلِيه ، وما عهدوا الله من قولهم : لئن خرج «محمد » عَلِه لنؤمن به ، ولنكون معه على مشركى العرب ، قال «مالك بن الصيف » :

والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا ولا ميثاق أن نؤمن «بمحمد » فنقضوا العهد والميثاق ، وكفروا «بمحمد » عَلِيلًة .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٣٢ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٦٠١ وأسباب النزول لأبى عبدالرحمن الوادعى ص ٢١. ٢٦ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١٦٤/١-١٦٦

<sup>(</sup>۲) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٣٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٦ وتفسير القرطبي جـ ٢ / ٢٨ وتفسير الدرالمنثور للسيوطي جـ ١ / ١٨١ تفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٧٠

فأنزل الله هذه الآية ، ١هـ (١) .

\* وأقول : لقد صدق الله إذ قال تكذيبا « لمالك بن الصيف اليهودى » : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ سورة آل عمران : ٨١.

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٠٤

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «أبو نعيم ، وابن المنذر ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : «كان العرب يتكلمون بهذه الكلمة » : «راعنا»

فلما سمعتهم اليهود يقولونها لرسول الله عَلَيْ أعجبهم ذلك ، وكانت الكلمة في لغة اليهود السَّبّ القبيح ، فقالوا : إنّا كنّا نسب «محمداً » سرًا ، فالآن أعلنوا له السب لأنه من كلام أصحابه ، فكانوا يأتون الرسول عَلَيْ فيقولون : يا «محمد » «راعنا » ويضحكون ، ففطن لها رجل من الأنصار وهو : «سعد بن معاذ» رضى الله عنه وكان عارفا بلغه اليهود فقال لهم : يا أعداء الله عليكم لعنة الله ، والذي نفس «محمد» بيده لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه ، فقالوا : الستم تقولونها ؟ فأنزل الله هذه الآية » ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ آية رقم ١٠٨

# سبب نزول هذه الآية:

\* قال « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

«نزلت هذه الآية في «عبد الله بن أبي أميَّة» ورهط من قريش ، قالوا : يا «محمد» اجعل لنا «الصفا» ذهبا ، ووسع لنا أرض مكة ، وفجر الأنهار خلالها تفجيرا نؤمن بك » فأنزل الله هذه الآية اهـ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٦ - ١٧ وتفسير القرطبى حـ ٢ / ٢٨ وتفسير البغوى حـ ١ / ٩٧. محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٧١

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٣٦.٣٦ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٧.١٨ وتفسير البغوى جر ١ / ١٨٠ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن ج ١ / ١٧٩.١٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر : أسباب النزول للواحدي ص ٣٧ وتفسير الدكتور : محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٨٨ - ١٨٩

\* وأقول : أنزل الله في أقوال هؤلاء الكفار الآيات التالية : ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُر لَنَا اللهُ وَ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِراً اللهُ فَي أَوْ تُسْقِطَ مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَعِنَب فَتُفَجِّر الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً ﴿ آ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةَ قَبِيلاً ﴿ آ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخُرُف أَوْ تَرْقَىٰ السَّمَاءَ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّىٰ تُنزِل عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَ بَشَراً رَسُولاً ﴾ في السَّمَاء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّىٰ تُنزِل عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَ بَشَراً رَسُولاً ﴾ سورة الإسراء من : ٩٠ - ٩٣

قال الله تعالى : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِند أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ آية رقم ١٠٩

سبب نزول هذه الآية :

\* قال «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

«نزلت الآية في نفر من اليهود ، قالوا «لحذيفه بن اليمان» ت ٣٦ هـ و «عمار بن ياسر» رضى الله عنهما بعد وقعة «أحد»:

لو كنتم على الحق ما هزمتم ، فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم ، فقال لهم «عمار بن ياسر» : كيف نقضى العهد فيكم ؟

قالوا : شديد ، قال : فإنى قد عاهدت أن لا أكفر « بمحمد » صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقالت اليهود : أما هذا فقد صبأ .

وقال «حذيفه بن اليمان »: أما أنا فقد رضيت بالله تعالى ربا ، و « بمحمد » صلى الله عليه وسلم نبيا ، وبالإسلام دينا ، وبالقرآن إماما ، وبالكعبة قبلة ، وبالمؤمنين إخوانا .

ثم أتيا رسول الله عَلِيُّ فأخبراه بذلك .

فقال رسول الله عَلَيْك : «قد أصبتما الخير ، وأفلحتما»

فأنزل الله هذه الآية ١هـ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٣٨ وتفسير البغوى جـ ١/ ١٠٥ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١ / ١٩٠ /

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسُتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكَتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ الْيَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ ﴾ آية رقم ١١٣

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن أبي حاتم ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : « لما قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتناظروا وتنازعوا حتى ارتفعت أصوات الفريقين ، فقالت اليهود للنصارى : ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل .

وقالت النصارى لليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة » فأنزل الله هذه الآية » ١هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ١١٤

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «أبن اسحاق ، وابن أبى حاتم ، عن «أبن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ أن قريشا منعوا النبى عَلِيلًة الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام ، فأنزل الله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١١٥ سبب نزول هذه الآية :

\* اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٣٨ ـ ٣٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٩ وتفسير البغوى ج ١ / ١٩٦ انظر: أسباب النزول للسيوطى ج ١ / ٢٠٣ تفسير الدكتور:محمد محمد سالم محيسن ج ١ / ١٩٦ ا

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ : ٢٠٤ تفسير الدكتور : محمد محمد سالم محيسن جـ ١ : ١٩٨

<sup>(</sup>٣) انظر: في ذلك: إسباب النزول للواحدي من ص ٣٩ - ٤٢ وتفسير البغوي جد ١ / ١٠٨ - ١٠٨ وتفسير القرطبي جد ٢ / ١٠٨ - ١٠٨ وتفسير القرطبي جد ٢ / ٥٥ - ٥٦

وطلبا للاختصار سأكتفى بذكر مايلي:

\* عن «سعيد بن جبير» ت ٩٥ هـ عن «ابن عمر » رضى الله عنهما ت ٧٣هـ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ، وفيه نزلت : «فأينما تولوا فثم وجه الله» ١هـ (١) .

\* وقال « ابن عمر » رضى الله عنهما ت ٧٣ هـ :

أنزلت : « فأينما تولوا فثمَّ وجه الله » أن تصلى حيثما توَّجهت بك راحلتك في التطوّع » المر(٢) .

أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ آية رقم ١١٨

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم »

عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال: قال «رافع بن حريملة» لرسول عَلَيْكَة: يا «محمد » إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله:

فليكلمنا حتى نسمع كلامه . فأنزل الله :

 $(^{(7)}$  ه الذين  $(^{(7)}$  ه علمون لولا يكلمنا الله  $(^{(7)}$  ،

قال الله تعالى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ اللهِ مَن اللهِ مِن وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ آية رقم ١٢٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «الثعلبي » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

«أن يهود المدينة ، ونصارى نجران » كانوا يرجون أن يصلى النبي عَيْكُ إلى قبلتهم .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول لأبي عبدالرحمن مقبل ص ٢٥ وانظر: تفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جد ١ / ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٠٨ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٠

فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم .

فأنزل الله «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصري» «الآية » ١هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴾ آية رقم ١٢٥

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «سعيد بن منصور، وأحمد ، والدارمي ، والبخارى ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن أبى داود فى المصاحف ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الحلية ، وابن حبان، والدار قطنى ، والبيهقى فى سننه » عن «أنس بن مالك » رضى الله عنه ت ٩٣ هـ قال : قال «عمر بن الخطاب » رضى الله عنه ت ٢٣ هـ :

«وافقتُ ربّى في ثلاث »: قلتُ : يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزلت: «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ».

وقلتُ : يارسول الله إِنَّ نساءك يدخل عليهنَّ البرّ والفاجر فلو أمرتهنَّ يحتجبن ، فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول عَلَكُ نَّ أَن يُبدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ التحريم :٥ .

فنزلت كذلك أ هر (٢).

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ آية رقم ١٣٥

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم » . عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال :

قال «عبدالله بن صوريا» للنبي عَلَيْك : « ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا «محمد» تهتد . وقالت النصاري مثل ذلك .

فأنزل الله فيهم : « وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا » الآية ١هـ (7) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/ ٢٠٩ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٣

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدّر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٢٢ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٢٥٧ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

قال الله تعالى : ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ آية رقم ١٣٨ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن مردوية ، والضياء في المختارة » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ عن النبي عَلَيْهُ قال : «إن بني إسرائيل قالوا : يا «موسى » هل يصبغ ربك ؟

فقال : اتقوا الله . فناداه ربه : يا «موسى» سألوك هل يصبغ ربك فقل : نعم ، أنا أصبغ الألوان : الأحمر ، والأبيض ، والأسود ، والألوان كلها من صبغتى .

فأنزل الله على نبيه: « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » أهد (١).

قال الله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقِيم (١٤٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَذَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم ١٤٢ ـ ١٤٣

سببا نزول هاتين الآيتين :

\* أولا : أخرج «ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ه .

قال: «صرفت القبلة عن الشام: أى بيت المقدس». إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله عَلَيْكَ :

«رفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب بن الأشرف ، ونافع بن أبى نافع ، والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف ، والربيع بن أبى الحقيق ، وكنانة بن أبى الحقيق » فقالوا له : يا «محمد » ماولاك عن قبلتك التى كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة «ابراهيم» ودينه ، ارجع إلى قبلتك التى كنت عليها نتبعك ونصدقك ، وإنما يريدون فتنته عن دينه . فأنزل الله : «سيقول السفهاء من الناس » إلى قوله تعالى : « إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » ١ه (٢) .

\* ثانيا : أخرج « ابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/٥٩/

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٢٦٢

داود في ناسخه ، والترمذي ، والنسائي وابن جرير ، وابن حبان ، والبيهقي في سننه » .

عن «البراء بن عازب » رضى الله عنه ت ٦٢ه :

«أن النبى عَلَيْكُ كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله من الأنصار ، وأنه صلَّى إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت الحرام .

وإن أول صلاة صلاها ـ إلى البيت الحرام ـ صلاة العصر ، وصلى معه قوم . فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة .

فداروا كما هم قبل البيت الحرام . ثم أنكروا ذلك ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت الحرام رجالاً أو قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم . فأنزل الله :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ البقرة: ١٤٣ (١).

قال الله تعالى : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الله تعالى : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكُ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فُولُوا وَجُوهَكُم شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَيَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ آية رقم ١٤٤

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « الترمذى ، والنسائى ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والدار قطنى ، والبيهقى » عن « البراء بن عازب » رضى الله عنه ت ٦٢ هـ قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا ، وكان يحب أن يصلى نحو الكعبة ، فكان يرفع رأسه إلى السماء . فأنزل الله :

﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾ . فوجه نحو الكعبة " أهـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكَرٌ عَلَيْمٌ ﴾ آية رقم ١٥٨

سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٦٠ (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٦١

\* أخرج «عبد بن حَمَيْد ، والبخارى ، والترمذى ، وابن جرير ، وابن أبى داود فى المصاحف ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى » .

عن «أنس بن مالك » رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :

أنّه سُئل عن «الصَّفا والمروة » قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمْسكنا عنهما . فأنزل الله :

« إِنَّ الصَّفا والمروة من شعائر الله » الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولْئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ﴾ آية رقم ١٠٩

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم » . عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ه :

قال : «سأل معاذ بن جبل » أخو بنى سلمه ، و «سعد بن معاذ» أخو بنى الأشهل ، و «خارجه بن زيد» أخو الحرث بن الخزرج .

نفرًا من أحبار يهود : عن بعض ما في التوراة .

فكتموهم إياه ، وأبوا أن يخبروهم . فأنزل الله فيهم :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ آية رقم ١٦٤

سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ۱/ ۲۹۱ وأسباب النزول للواحدى ص ٤٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٩٥ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٤

\* أخرج « ابن أبي حاتم ، وابن مردوية » عن « ابن عباس »

رضى الله عنهما ت ٦٨ه قال : قالت قريش للنبي ﷺ : «ادع الله أن يجعل لنا (الصفا) ذهبا نتقُّوى به على عدونا .

فأوحى الله إليه : إنى معطيهم فأجعل لهم الصفا ذهبا ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه إحداً من العالمين . فقال : رب دعنى وقومى فأدعوهم يوما بيوم . فأنزل الله هذه الآية : « إِنّ في خلق السموات والأرض» ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ آية رقم ١٧٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : دعا رسول الله ﷺ اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته .

فقال له « رافع بن خارجة ، ومالك بن عوف » : بل نتبع يا « محمد » ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم بالخير منا . فأنزل الله في ذلك : « وإذا قيل لهم أتبعوا ما أنزل الله » الآية اهر (٢).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولْئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٧٤

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « الثعلبي » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه .

قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود، وعلمائهم: كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بعث الله «محمدا» عَلَيْهُ من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم، وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة النبي «محمد» عَلَيْهُ فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٩٩ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣٠٦ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٥

يشبه نعت هذا النبى . فإذا نظر السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة النبى «محمد» فلم يتَّبعوه .

فأنزل هذه الآية «إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» ١هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولْئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ آية رقم ٧٧٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر » عن «قتادة بن دعامة » ت ١١٨هـ في قوله تعالى : «ليس البَّر» الآية : قال : ذكر لنا أن رجلا سال النبي عَلَيْكُ عن «البر»

فأنزل الله هذه الآية . فدعا الرجل فتلاها عليه ، وقد كان الرجل قبل الفرائض إِذا شهد أن لا إِله إِلا الله وأن «محمدا » عبده ورسوله ثم مات على ذلك يرجى له في خير . فأنزل الله :

«ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب».

وكانت اليهود توجَّهت قبل المغرب ، والنصارى توجهت قبل المشرق . « ولكن البَّر من امن بالله » الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنثَىٰ بِالْأَنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهُ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٧٨

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن أبي حاتم » عن « سعيد بن جبير » ت ٩٥هـ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ۱/ ۳۰۹ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٥ وأسباب النزول للواحدى ص ٥٢ وأسباب النزول للواحدى ص ٥٢

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣١٠ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٦

قال : «حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء » .

فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر فى العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى بالعبد من الحر منهم، وبالمرأة من الرجل منهم. فنزل فيهم: «يأيها الذين إمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبذ والأنثى بالأنثى»: وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

فأنزل الله: ﴿ النفس بالنفس ﴾ المائدة: ٥٥.

فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد : رجالهم ونساؤهم في النفس وما دون النفس .

وجعل العبيد مستوين في العمد : النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم » ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَبْتَغُوا لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا لَهُنَّ عَلَيْ مَنَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَسْوَدِ مِنَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِه للنَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ آية رقم ١٨٧

# سبب نزول هذه الآية:

\* أولا : أخرج «عبد بن حميد ، والبخراري ، والنحاس في ناسخه ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه » عن « البراء بن عازب » رضى الله عنه ت

قال: «أصحاب النبى عَلَيْكُ إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وإن «قيس بن صرمة» الأنصارى كان صائما، فكان يومه ذلك يعمل فى أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك.

فغلبته عينه فنام . وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت : خيبة لك أنمت ؟ فلما انتصف النارغشي عليه .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/ ٣١٦ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٦

فذكر ذلك للنبي عَلِي في فنزلت هذه الآية :

«أحل لكم ليلة الصيام الرفث » إلى قوله تعالى : « من الفجر » ففرحوا بها فرحا شديدًا » هدرا).

\* ثانيا : أخرج الأئمة : «أحمد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم بسند حسن » عن «كعب بن مالك » رضى الله عنه قال : «كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام ، والشراب ، والنساء حتى يفطر من الغد » .

فرجع «عمر بن الخطاب » رضى الله عنه من عند النبى عَلَيْكُ ذات ليلة وقد سهر عنده ، فوجد امرأته قد نامت ، فأيقظها وأرادها فقالت : إنى قد نمت .

فقالت : ما نمت ثم وقع عليها . وصنع « كعب بن مالك » مثل ذلك .

فغدا « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه إلى النبى عَيَّكُ فأخبره فأنزل الله: «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ١٨٨

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن أبي حاتم » عن « سعيد بن جبير » ت ٩٥ هـ

في قوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» يعنى بالظلم .

وذلك أن «امرأ القيس بن عابس ، وعبد ان بن أشرع الحضرمي » اختصما في أرض . وأراد « امرؤ القيس » أن يحلف .

ففيه نزلت: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ١ه (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ آية رقم ١٨٩

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/٣٥٦

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١/٣٥٧

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ /٣٦٧ وأسباب النزول للواحدى ص ٥٥ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٨

#### سببا نزول هذه الآية:

\* أولا : أخرج «ابن عساكر» عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

في قوله تعالى : «يسئلونك عن الأهلة » قال : نزلت في «معاذ بن جبل ، وثعلبة بن غنمة » وهما رجلان من الأنصار :

قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتّى يعظم ويستوى ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتّى يعود كما كان، لا يكون على حال واحدة؟

فنزلت : « يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس » : في محل دينهم ، ولصومهم ، ولفطرهم ، وعدة نسائهم ، والشروط التي تنتهي إلى أجل معلوم " 1 ه (1) .

\* ثانيا : أخرج «البخارى ، وابن جرير » عن «البراء بن عازب » ت ٦٢ هـ

قال : كانوا إِذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره .

فأنزل الله : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » الآية ١هـ  $(^{7})$  .

قال الله تعالى : ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ آية رقم ١٩٤ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن جرير » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه. .

فال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت ، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل ، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين واقصّه الله منهم . نزلت هذه الآية :

 $\phi$  الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص  $\phi$  ۱ هـ  $\phi$  .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/٣٦٧

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١/٣٦٨ وانظر: أسباب النزول للواحدى ص ٥٦ وانظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ / ٣٧٢ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٠ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٥٨

قال الله تعالى : ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ آية رقم ١٩٠

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «عبد بن حُمَيْد ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، والبغوى في معجمه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان » .

عن «الضَّحاك بن أبى جبيرة »: أن الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله ويتصدقون ، فأصابتهم سيئه فساء ظنهم وأمسكوا عن ذلك . فأنزل الله تعالى :

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ آية رقم ١٩٨

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : «البخارى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى في سننه » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ه .

قال : كانت : عكاظ ، ومجنة ، وذو المجاز ، أسواقا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فسألوا رسول الله عَلَيْكُ عن ذلك ، فنزلت :

« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » . في مواسم الحج " ١هـ (٢) . قَالُ الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم ١٩٩

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : « البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم فى الدلائل ، والبيهقى فى سننه » عن «عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها ت ٥٨ه .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١/ ٣٧٤ وأسباب النزول للواحدى ص ٥٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣١

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ / ٠٠٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٢ انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٦٤

قالت : كانت قريش أمن دان دينها يقفون (بالمزدلفة) وكانوا يسمون (الحُمُس) وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه عَلَيْكُ أن يأتي (عرفات) ثم يقف بها ، ثم يفيض منها ، فذلك قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذَكْراً فَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاق وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا فَمِ النَّارِ مَن خَلاق وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠٠) أُولُئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحسَابِ ﴾ آيات رقم ٢٠٠ ـ ٢٠١

# سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج ( أبن أبي حاتم ) عن ( ابن عباس ) رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

قال : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غيث ، وعام خصب، وعام ولاد حسن ، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئا . فأنزل الله فيهم :

﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ﴾ .

ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون :

﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِبَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ :

فأنزل الله فيهم : « أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب » ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾ آية رقم ٢٠٤

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج (ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم » :

عن «السُّدِّى إِسماعيل بن عبد الرحمن» ت ١٢٧هـ في قوله تعالى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَعجبكُ قَولُه ﴾ الآية : ٢٠٤

قال : نزلت في «الأخنس بن شريق» وكان حليفا « لبني زهرة »

أقبل إلى النبى عَلَيْكُ (المدينة) وقال: جئت أريد الإسلام، ويعلم الله أنى لصادق. فأعجب النبي عَلَيْكُ ذلك منه، فذلك قوله: «ويشهد الله على ما في قلبه».

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/٤٠٨ انظر : أسباب النزول للواحدي ص ٦٥

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /١١٤ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٣

ثم خرج من عند النبى عَلَيْكُ فمر بزرع لقوم من المسلمين [وحُمُر] فأحرق الزرع، وعقر الحمر . فأنزل الله تعالى :

﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ البقرة : ٥٠، ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ آية رقم ٢٠٧

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن سعد ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم فى الحلية ، وابن عساكر » عن «سعيد بن المسيب » ت ٩٤هـ

قال: أقبل «صهیب بن سنان» مهاجراً نحو النبی عَلَیه فاتبعه نفر من قریش، فنزل عن راحلته وانتثل ما فی کنانته ثم قال: یا معشر قریش قد علمتم أنی من أرماکم رجلا، وأیم الله لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم فی کنانتی، ثم أضرب بسیفی ما بقی فی یدی فیه شیء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم علی مالی، وقنیتی بمكة وخلیتم سبیلی. قالوا: نعم.

فلما قدم على النبى عَلَيْكَ قال: «ربح البيع، ربح البيع» ونزلت: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّه وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالْعبَاد ﴾ (٢).

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴾ آية رقم ٢٠٨

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن جرير» عن « عكرمة مولى ابن عباس» ت ١٠٥هـ

في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَّمُ كَافَةً ﴾ :

قال : نزلت في « ثعلبة بن صعير المازني ، وعبدالله بن سلام ، وابن يامين ، وأسد وأسيد ابني كعب، وسعيد بن عمرو ، وقيس بن زيد » كلهم من يهود . قالوا : يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه ، وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل . فنزلت الآية » 1 ه (7) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ /٤٢٧ انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٦٦ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ / ٤٣٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٣ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٦٧

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ /٤٣٣ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٦٨ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٦٨

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّه قَرِيبٌ ﴾ آية رقم ٢١٤

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر »

عن «قتادة بن دعامة » ت ١١٨ هـ في قوله تعالى : «أم حسبتم » الآية ٢١٤ قال : نزلت في يوم الأحزاب :

أصاب النبي عَلِيْكُ يومئذ واصحابه بلاء ، وحُصر " ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عَندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدُدْ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَيَمُت ْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَت ْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ آية رقم ٢١٧

# سبب نزول هاتين الآيتين:

\* أخرج « ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى سننه بسند صحيح » عن «جندب بن عبدالله»

# ﴿ يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١/٤٣٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٤ انظر: اسباب النزول للواحدى ص ٦٨

فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر .

فأنزل الله تعالى : ﴿ إِن الذين إمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ آية رقم ٢١٩

#### سببا نزول هذه الآية:

\* أولا: أخرج الأئمة: «ابن أبى شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذى وصححه ، والنسائى ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والنحاس فى ناسخة ، والحكام وصححه ، والبيهقى ، والضياء المقدسى فى المختارة »

عن «عمر بن الخطاب » رضى الله عنه ت ٢٣هـ أنه قال :

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فإنها تذهب المال والعقل .

فنزلت : ﴿ يسئلونك عن الخمر والميسر ﴾ التي في سورة البقرة .

فدعى «عمر» رضى الله عنه فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ النساء: ٣٦ .

فكان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعى «عمر» رضى الله عنه فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآيتان في سورة المائدة رقم ٩٠٠ ٩١ فدعى «عمر» فقرئتا عليه فلما بلغ: «فهل أنتم منتهون» رقم ٩١ قال «عمر» «انتهينا انتهينا» ١هـ (٢٠).

\* ثانيا : أخرج «ابن إسحاق ، وابن أبى حاتم » عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هد : «أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي عَلَيْكُ فقالوا : إِنا لا ندرى ماهذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ /٤٤٨ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٥ انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٦٩

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٥٤

وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ، ولا مالا يأكل حتى يتُصدَّق عليه» اهر(١).

قال الله تعالى : ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «أبو داود ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ه.

قال : لما أنزل الله : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الإسراء : ٣٤ .

و ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَّتَمَى ظَلَمًا ﴾ الإسراء: ١٠.

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيجلس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به . فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله عَلَيْهُ فأنزل الله : «ويسئلونك عن اليتمى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» :

فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم» ۱هد (۲) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَعْجَبَكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ آية رقم ٢٢١

# سببا نزول هذه الآية:

\* أولا : أخرج «ابن أبي حاتم ، وابن المنذر »

عن «مقاتل بن حيان» ت ١١٠ هـ قال : نزلت هذه الآية في «أبي مرتد الغنوى» استأذن النبي عن «مقاتل بن حيان» تومئذ مسلم عناق) أن يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال ، وهي مشركة ، و«أبو مرتد» يومئذ مسلم فقال : يارسول الله : إنها تعجبني . فأنزل الله :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/٥٣/ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٥

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١/٥٦ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٦ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٧٣

# ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ ١هـ (١١) .

\* ثانيا وأخرج «الواحدى ، عن «أبى مالك» عن «ابن عباس» رضى الله عنهما فى هذه الآية : «ولأمة مؤمنة خير من مشركة» : قال نزلت فى «عبدالله بن رواحة» وكانت له أمة سوداء ، وأنه غضب عليها فلطمها ، ثم إنه فزع فأتى النبى عَيْنِكُ فأخبره خبرها . فقال له النبى عَيْنِكُ : ماهى يا عبد الله ؟ قال : تصوم ، وتصلى ، وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال : يا عبد الله هذه مؤمنة . فقال «عبد الله» : والذى بعثك بالحق لأعتقها ولأ تزوجها ففعل . فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة فى أحسابهم . فأنزل الله :

« ولأمة مؤمنة خير من مشركة » ٢هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ آية رقم ٢٢٢

### سبب نزول هذه الآية:

\* اخرج الأئمة: " احمد ، وعبد بن ُحَمْيد ، والدارمى ، ومسلم ، وابو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابو يُعلي ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم ، والنحاس في ناسخة ، وابن والنسائي ، وابن ماجة ، وابو يعلي ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم ، والنحاس في ناسخة ، وابن حبان ، والبيهقي في سننه "عن انس بن مالك" رضي الله عنه ت ٩٣ هـ : " آن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت . وأصنعوا كل شيء آلا النكاح" ، واصنعوا كل شيء آلا النكاح" ،

فبلغ اليهود فقالوا: مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء "أَسْيد بن حضير ، وعبّاد بن بشر" فقالا: يارسول الله إن اليهود قالوا: كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله عَلَيْكَ حتي ظننا أن قد وَجد عليهما ، فخرجا فاستقبلهما هدّية من لبن إلى رسول الله عَلِيّة فأرسل في أثرهما فسقاهما ، فعرفنا أنه لم يجد عليهما " أ هـ (٣) ،

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٥٥٨ انظر : أسباب النزول للواحدي ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ / ٤٥٩ انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٧٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ١ / ٤٦١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٧

قال الله تعالى : ﴿ نِسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشّر الْمُؤْمنينَ ﴾ آية رقم ٢٢٣

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن ابى شيبة ، وعبد بن حُميد ، والبخارى ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وأبو نُعيم فى الحلية ، والبيهقى فى سننه " عن جابر بن عبدالله" رضى الله عنهما ت ٧٨ هـ ،

قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته ممن خلفها في ُ قُبلها ثم حملت جاء الولد أحول. فنزل قول الله تعالى :

﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ﴾ أ هـ، (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢٤

### سبب نزول هذه الآية:

\* قال " أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى " ت ١٦ ٥ هـ :

نزلت هذه الآية في "عبدالله بن رواحة" رضى الله عنه كان بينه وبين َخَتِنه على أخيه "بشير بن النعمان الأنصارى" شيء فحلف "عبدالله" أن لايدخل عليه ، ولايكلمه ، ولايصلح بينه وبين خصمه ، وإذا قيل له فيه، قال : قد حلفت بالله أن لا إفعل فلا يحل لى إلا أن تبر بيمين . فأنزل الله هذه الآية" ١هـ(٢).

قال الله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢٨

سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٤٦٧ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٣٧ انظر : اسباب النزول للواحدي صــ ٧٧

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى جـ ١ / - ٢٠٠ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٣٧

\* أخرج "أبو داود ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى سننه "عن "أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية" قالت : طُلقُت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله حين طُلقُت العدة للطلاق : "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء " :

فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق " ١ هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ آية رقم ٢٢٩

### سبب نزول هذه الآية:

\* أولا: أخرج "الترمذي ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه من طريق "هشام بن عروة" عن أبيه :

أن عائشة أم المؤمنين "رضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : " كان الرجل يطلق امرأته ماشاء الله أن يطلقها ،وهي امرإته إذا ارتجعلها وهي في العدة وإن طلقها مائة مَّرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال " أطلقك، فكلما هَّمت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على «عائشة أم المؤمنين» فأخبرتها.

فسكتت "عائشة حتى جاء النبي عَيْكُ فأخبرْته ، فسكت النبي عَيْكُ حتى نزل القرآن :

﴿ الطلاق مَرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ • قالت «عائشة» : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طّلق ومن لم يطلق " ١ هـ (٢) •

\* ثانيا : أخرج ( ابن جرير) عن ( ابن ُجَرْيج عبدالملك ابن عبدالعزيز ) ت ١٥٠ هـ قال : نزلت هذه الآية في ( ثابت بن قيس) وفي ( حبيبة ) وكانت اشتكته إلى رسول الله عَيَاتُ فقال رسول الله عَيَاتُ : ( ترِّدين عليه حديقته ) ؟

قالت : نعم ، فدعاه النبي عَلَيْكُ فذكر له ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ ٤٨٩ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٣٨

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١/ ٤٩٤ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ٨١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٨٦

فقال: ويطيب لى ذلك ؟ ، قال «نَعم» قال «ثابت»: قد فعلت ، فنزل قول الله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافًا أَلاَ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ الآية ١ هـ (١) ، قال الله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتراجَعًا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٢٣٠ عَلَيْهِمَا أَن يَتراجَعًا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٢٣٠ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن المنذر » عن « مقاتل بن حَّيان » ت ١١٠ هـ

قال: نزلت هذه الاية في «عائشة بنت عبدالرحمن بن عتيك النضرى» كانت عند «رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا ، فتزوجت بعده « عبدالرحمن بن الزبير القرظى » فطلقها ، فأتت النبي عَيَلِكُ فقالت : إنه طلقنى قبل أن يمسنى أفارجع إلى الأول ؟ فقال النبي عَيَلِكُ : فطلقها ، فأتت النبي عَيَلِكُ فقالت له : إنه قد مسنى ، فقال : كذبت بقولك الأول فلم أصدقك في الاخر ، فلبثت حتى تبض النبي عَيَلِكُ فأتت أبابكر فقالت : أرجع إلى الأول فإن الآخر قد مسنى ؟ فقال أبوبكر رضى الله عنه : شهدت النبي عَيَلِكُ قال لك : لاترجعي اليه ، فلما مات أبوبكر رضى الله عنه أتت عمر فقال لها : لكن أثيتني بعد هذه المرة لأرجمنك ، فينا فمنعها وكان نزل فيها : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ : فيجامعها ، فإن طلقها بعدما جامعها فلاجناح عليهما أن يتراجعا " ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تُتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهَ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَة يَعِظُكُم بِهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٣١

### أسباب نزول هذه الآية:

\* أولا : أخرج "ابن جرير ، وابن أبى حاتم "عن ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها ، فانزل الله : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ عَلَيْكُوا ﴾ ١ هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١/ ٤٩٩ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٨

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٥٠٥ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٣٩

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١ / ٥٠٨

\* ثانيا : أخرج "ابن جرير ، وابن المنذر" عن "السّدى اسماعيل بن عبدالرحمن " ت ١٢٧ هـ قال : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يُدَعى "ثابت بن يسار" طّلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثا ، راجعها ، ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها ، فأنزل الله تعالى :

## ﴿ وَلَا تُمْسَكُوهُنَ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ ١ هـ (١) .

\* ثالثا : أخرج "ابن المنذر ، وابن أبى حاتم" عن "عبادة بن الصامت " قال : كان الرجل على عهد النبى عَلَيْكُ يقول للرجل " زوجُتك ابنتى ، ثم يقول : كنت لاعبا ، ويقول : قد أعتقُت ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله : "ولاتتخذوا آيات الله هزوا" :

فقال رسول عَلَيْكَ : " ثلاث من قالهن لاعبا ، أوغير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح " ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٢٣٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة: "البخارى ، وعبدبن حميد ، وإبوداود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم ، والبيهقى من طرق عن " معقل بن يسار " قال : كانت لى أخت فأتانى " ابن عم " لى فأنكحتها إياه ، فكانت عنده ماكانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب فقلت له : يالكع أكرمتك بها وزوجتكما فطلقتها ثم جئت تخطبها ، والله لاترجع إليك أبدا ، وكان رجلا لابأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع اليه ، فعلم الله حاجته اليها ، وحاجتها الى بعلها ، فأنزل الله تعالى : "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .

قال " معقل بن يسار " : ففى نزلت هذه الآية ، فكفرُت عن يمينى وأنكحتها إِياه " ١ هــ(٣) . قال الله تعالى : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ ويَبْصُطُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾ آية رقم ٢٤٥

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الَّدر المنثور للسيوطي حـ ١ – ٥٠٨ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٥٠٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر :تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ١٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن حبان فى صحيحه ، والبيهقى فى "شعب الايمان" عن "ابن عمر" رضى الله عنهما ت٥٥ هـ قال : لما نزلت : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَن "ابن عمر" رضى الله عنهما ت٥٥ هـ قال : لما نزلت : ﴿ مَثَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ الآية : سورة البقرة - ٢٦١ .

قال رسول الله قرضا حسنا فيضاعفه له أصعافا رسول الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ، قال : « رّب زد أمتى » فنزلت : ﴿ إِنّمَا يُوفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ المعادة الزمر - ١١٠ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٥٦

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن مُحميد" عن " عبدالله بن عبيدة " أن رجلا من الانصار من "بنى سالم بن عوف" كان له ابنان تنصرا قبل أن يبعث النبى صلى الله عليه وسلم ، فقدما المدينة في نفر من أهل دينهم يحملون الطعام ، فرآهما أبوهما فانتزعهما وقال : والله لا أدعهما حتى يسلما ، فأبيا أن يسلما ، فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله أيدخل بعض النار وأنا أنظر ؟ فأنزل الله تعالى : "لا إكراه في الدين" الآية ، فخلى سبيلهما " ١ هـ (٢) ،

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ اللَّهَ وَالْ الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ آية رقم ٢٦٧

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن أبى شيبة ، وعبد بن حُميد ، الترمذي وصححه ، وابن ماجة ، وابن جرير ، و ابن المنذر ، و ابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم وصَححه ، البيهقى فى سننه "عن البراء بن عازب" رضى الله عنه ت ٦٢ هـ فى قوله تعالى : " ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون" ،

قال : نزلت فينا معشر الانصار كنّا أصحاب نُخل ، كان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته ، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد ، وكان أهل الصَّفة ليس لهم طعام ،

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٥٥٥ انظر اسباب النزول للشيخ القاضي ص٤١

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ ١ - ٥٨٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٤٢ انظر : أسباب النزول للواحدى صــــ ٨٦

فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتّمر ، فيأكل ، وكان ناس مّمن لا يرغب فى الخير يأتى الرجل بالقنو فيه السيعى ، والحفش ، وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله : يأيها الذين امنوا أنفقوا من طيبت ماكسبتم "الآية : المعنى : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ماأعطى لم يأخذه إلا عن أغماض ، وحياء ، قال : فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ماعنده " ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ آية رقم ٢٧٤

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبدالرزاق ، وعبدبنى ُحَميد ، و ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ عساكر من طريق " عبدالوهاب بن مجاهد" عن أبيه ، عن " ابن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ فى قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانيَةً ﴾ :

قال: نزلت في "علِّي بن أبي طالب" رضى الله عنه ت ٤٠ هـ

كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهما ، وبالنهار درهما ، وسُّرا درهما ، وعلانية درهما " ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٢٧٨

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن جرير ، ابن المنذر ، و ابن أبى حاتم " عن "السّدى اسماعيل بن عبدالرحمن " ت ١٢٧ هـ في قوله تعالى " يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربوا " الآية :

قال: نزلت هذه الآية في "العباس بن عبدالمطلب، ورجل من من بني المغيرة" كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا الى ناس من "ثقيف" من "بني ضمرة" وهم "بنو عمرو بن عمير" فجاء الاسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله:

﴿ وَذَرُوا مَابِقِي مِنَ الرَّبُوا ﴾ ١ هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الَّدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٦١٠ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ . ٩

<sup>(</sup>٢) أنظر : تفسير الَّدر المنثور للسيوطي حـ ١ – ٦٤٢ انظر : أسباب النزول للواحدي صـــــ ٩٤

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٦٤٦ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ٩٦

<sup>\*</sup> تُم ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة البقرة ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة آل عمران أسأل الله الحمي القيوم ذا الجلال والاكرام دوام التوفيق انه سميع مجيب .

## سورة آل عمران

قال الله تعالى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ آَلَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرُهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ آية رقم ١٢ ـ ١٣

### سبب نزول هاتين الآيتين:

\* أخرج " ابن إسحاق ، و ابن جرير ، والبيهقى في الدلائل " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

" أن رسول الله عَلَيْكُ لما أصاب ماأصاب يوم بُدر ورجع إلى المدينة ، جمع اليهود في سوق " بني قينقاع" وقال : " يامعشر يهود إسلموا قبل إن يصيبكم الله بما أصاب قريشا" ، فقالوا : يا محمد " لايغرنك من نفسك إن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا ولايعرفون القتال ، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى : ﴿ قل للذين كفروا ستغلبون ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصر ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كَتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمَ مُعْرِضُونَ آَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمَ مُعْرِضُونَ ﴿ آية رَقَم ٢٣ ـ ٢٤

## سبب نزول هاتين الآيتين:

\* أخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، و ابن أبى حاتم " عن " ابن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : دخل رسول الله عَلَيْكُ [بيت المدارس] على جماعة من يهود فدعاهم الى الله. فقال له : " النعمان بن عمرو ، والحرث بن زيد" : على أي دين أنت يا "محمد" ؟

قال : " على مّلة" "ابراهيم" عليه السلام ودينه " قالا : فإن "ابراهيم " كان يهودُّيا" . فقال لهما

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطى جـ ٢ / ١٦ انظر : أسباب النزول للواحدى ص١٠٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص٤٦

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَهُلَّما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم" فأبيا عليه. فأنزل الله تعالى: "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب" إلى قوله تعالى: "وغَّرهم في دينهم ماكانوا يفترون" ١ هــ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لا يَتَّخذ الْمُؤْمنُونَ الْكَافرينَ أَوْليَاءَ من دُونِ الْمُؤْمنينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْسَ منَ اللَّه في شَيْءِ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّه الْمَصِيرُ ﴾ آية رقم ٢٨

## سبب نزول هذه الآية:

\* اخرج "ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان "الحَّجاج بن عمرو" حليف "كعب بن الأشرف ، وابن أبي الحقيق ، و قيس بن زيد "قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم .

فقال " رفاعة بن المنذر ، وعبدالله بن جبير ، وسعد بن خيثمة " لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود واحذروا مباطنتهم لايفتنوكم عن دينكم فأبي فأولئك النفر . فأنزل الله فيهم : ﴿ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ ﴾ إِلى قوله تعالى : ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ رقم ٢٩ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ آية رقم ٣١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير ، وابن المنذر من طريق" أبي عبيدة الناجي" عن "الحسن البصري" ت ١١٠هـ قال : قال أقوام على عهد رسول عَيْكُ :

والله يا "محمد" إنا لنحب ربنا . فأنزل الله تعالى :

﴿ قُلَ إِنْ كُنتُم تَحَبُونَ اللَّهُ فَأَتْبَعُونَى ﴾ الآية ١ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴾ آية رقم ٥٩

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢٤ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي جـ ٤٧ انظر : أسباب النزول للواحدي جـ ١٠٢

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ٢٨ انظر : أسباب النزول للواحدي ص١٠٤ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٤٧

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٤٧ انظر: اسباب النزول للواحدي صــ د . ١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير . وابن أبى حاتم " عن " ابن عباس " رضى عنهما ت ٦٨ هـ " أن رهطا من " أهل نجران " قدموا على النبى عَلَيْهُ وكان فيهم " السيد ، والعاقب " فقالوا له : ماشانك تذكر صاحبنا ؟ قال : « من هو »؟ قالوا : «عيسى » تزعم انه عبدالله " أجل إنه عبدالله .

قالوا : فهل رأیت مثل عیسی أو أنبئت به ؟ ثم خرجوا من عنده فجاءه "جبریل" علیه السلام فقال : قل لهم إذا أتوك "إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم" ۱ هـ (۱) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ هَا أَنتُمْ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عَلْمٌ فَلَمَ تُحَاجُونَ فَيمَا لَكُم بِهِ عَلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلَي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آيات رقم ٢٠ - ١٨

### سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج "ابن إسحاق ، و ابن جرير ، والبيهقي في الدلائل" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال: اجتمعت (نصاري نجران ، وأحبار يهود) عند رسول الله عَلَيْكُ فتنازعوا عنده :

فقالت الأحبار: ماكان ابراهيم الآيهودّيا . وقالت النصارى: ماكان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله فيهم :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ إلى قوله : ﴿ والله ولَى المؤمنين ﴾ ١ هـ (٢) . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولْئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴾ في الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴾ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبدالرزاق ، وسعيد بن منصور ، وأحمد ، وعبدبن ُحَمْيد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبوداود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الشعب "

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٦٦ انظر" اسباب النزول للشيخ القاضى صــ ٤٨ انظر أسباب النزول للواحدى ص١٠٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٧٢ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٤٨

عن "ابن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٢ هـ

قال : قال رسول عَلَيْكَ : " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان".

قال "الأشعث بن قيس": فِنِي - والله - كان ذلك: بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لى رسول الله عَلَيْكَ : " ألك بينة"؟ قلت: لا .

فقال لليهودى : "أُحلف" فقلت : يارسول الله إَذْن يحلف فيذهب مالى . فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكَتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ ٢٠ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ آية رقم ٧٩ ـ ٨٠

### سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : قال "أبو رافع القرظي" حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصاري من أهل نجران عند رسول الله عَلِيك .

ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا "محمد" أن نعبدك كما تعبد النصارى "عيسى بن مريم" عليه السلام؟

فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له :الرئيس : أو ذاك تريد مّنا يا "محمد" ؟ فقال رسول الله عَبْكُ : "معاذ الله أن نعبد غير الله ، أو نأمر بعبادة غيره ، مابذلك بعثنى الله ، ولابذلك أمرنى". فأنزل الله في ذلك من قولهما :

﴿ ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : نفسير الدرّ المنثور للسيوطى جـ٢ / ٧٨ انظر : أسباب النزول للواحدى ص١١٢ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص٤٩

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الدرّ المنثور للسيوطى ج٢ / ٨٢ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى ص٤٩ انظر : اسباب النزول للواحدى ص١١٥

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ٤ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ آية رقم ٩٠-١٠٠

## سبب نزول هذه الآيات:

\* آخرج " ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ " عن "زيد بن أسلم" ت ١٣٠ هـ قال : "مَر " شاس بن قيس " وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، على نفر من أصحاب رسول الله من الأوس ، والخزرج ، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه ، فغاظه مارأى من ألفتهم ، من الأوس ، والخزرج ، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه ، فغاظه مارأى من ألفتهم ، وجماعتهم ، وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية ، فقال : قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد ، والله مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار ، فأمرني فتي شأبها معه من يهود فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم ، ثم ذّكرهم يوم (بعاث) وماكان قبله ، وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . وكان يوم (بعاث) يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج . وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعل . فتكلم القوم عند ذلك ، وتنازعوا ، وتفاخروا ، حتى تواثب رجلان من الحين على الركب : " أوس بن قيظي " أحد "بني حارثة" من "الاوس" و "جبار بن صخر" أحد "بني سلمة" من "الخزرج" فتقاولا ، ثم قال أحدهما الصاحبه : إن شئتم – والله – رددنا الآن جذعة . وغضب الفريقان جميعا وقالوا : قد فعلنا السلاح السلاح . موعدكم الظاهرة ، والظاهرة : الحرة فخرجوا إليها ، وانضمت «الأوس» بعضها إلى بعض و «الخزرج» بعضها الى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية .

فبلغ ذلك رسول الله عَن فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من الصحابة حتى جاءهم فقال: "يامعشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام، وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم ترجعون إلى ماكنتم عليه كفارا"؟.

فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان ، وكيد من عدو لهم فألقوا السلاح ، وبكوا ، وعانق بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله عَلَيْكُ ، سامعين مطيعين ، وقد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله

"شاس" وأنزل الله في شأن "شاس بن قيس" وماصنع : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللّه ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون ﴾ وأنزل في " أوس بني قيظى ، وجبار بن صخر" ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ماصنعوا" : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قوله ﴿ واولئك لهم عذاب عظيم ﴾ رقم - ١١٠٥ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ آَنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ آية رقم ١١٣ ـ ١١٤

## سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج "ابن اسحاق ، وابن المنذر ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ٦٨ هـ

قال : لما أسلم "عبدالله بني سلام" رضى الله عنه ، و "ثعلبة بن سعيد" وأسيد بن سعية ، وأسد بن عبيد" ومن أسلم من يهود معهم .

فآمنوا ، وصدقوا ، ورّغبوا في الإسلام ، قالت أحبار يهود ، وأهل الكفر منهم : ماآمن "محمد" وتبعه إلا شرارنا ، ولو كانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره .

فأنزل الله في ذلك : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَأُولَئِكَ مَنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ ﴾ آية رقم ١١٨

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، و ابن أبى حاتم " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوار ، والحُلف في الجاهلية .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ١٠٢ ـ ١٠٣ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٢٥

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ١١٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٥٢ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ٢٦ ا

فأنزل لله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تَخُوف الفتنة عليهم منهم : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاثَة آلاف مِّن الْمَلائِكَةِ مُنزَلِينَ (١٤٤ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ آية رقم ١٢٤ ـ ١٢٥

### سبب نزول هاتين الآيتين:

- أخرج " ابن أبى شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم " عن "السُّعبى عامر بن شراحيل" ت ١٠٥ هـ : أن المسلمين بلغهم يوم بُدر أن "كُرز بن جابر المحاربي" يمّد المشركين فشّق ذلك عليهم . فأنزل الله تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاثَة آلاف مِن المُملائكة ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ مسومين ﴾ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ آية رقم ١٢٨

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبى شيبة ، والأئمة : أحمد ، وعبد بن ُحَمْيد ، والبخارى ، و مسلم ، والترمذى، والنسائى ، وابرن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى ، في الدلائل"

عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :

أن "النبى عَلَيْهُ كَسَرْت رباعيته يوم أُحد ، وُشَّج في وجهه حتى سال الَّدم على وجهه فقال : "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبَّيهم وهو يدعوهم الى ربهم" ؟ فأنزل الله : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ الآية ١ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانِ مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ آية رقم ١٤٤

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ١١٨ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٢٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٥

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ -١٢٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ٥٥

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ -١٢٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٥٤ انظر: اسباب النزول للواحدى صـ ١٢٤

### سبب نزول هذء الآية:

\* أخرج "ابن المنذر" عن "كَلْيب" رضى الله عنه قال: خطبنا "عمر" رضى الله عنه فكان يقرأ على المنبر "آل عمران" ويقول: إنها أُحدَّية ثم قال: تفرقنا عن رسول الله عَلَيْكُ يوم أحد. فصعدت الجبل فسمعت يهودًيا يقول: تُقتَل "محمد". فقلت: لاأسمع من يقول: تُقتَل "محمد" الاضربت عنقه. فنظرت فاذا رسول الله عَلَيْكُ والناس يتراجعون إليه. فنزلت هذه الآية: "ومامحمد الارسول قد خلت من قبله الرسل" ١ هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَولَوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بَعْض مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٥٥

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير" عن "كُلْيب" قال : خطبنا "عمر" رضى الله عن يوم الجمعة فقرأ "آل عمران" وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها فلما انتهى إلى قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَولُواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ قال : لما كان يوم أُحد هزمنا ، ففرُت حتى صعدت الجبل فلقد رأيتنى أنزو كأننى أروى ، والناس يقولون : قتل "محمد" عَلَيْكُ . فقلت : لا أجد أحدا يقول : قتل "محمد" إلا قتلته . حتى اجتمعنا على الجبل ، فنزل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَولُواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَنبِيٍّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ آية رقم ١٦١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبدبن ُحَميد ، و ابن جرير ، وابن المنذر " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : "ُفِقَدْت ُقَطيفة حمراء يوم بُدر مما أُصِيب من المشركين فقال بعض الناس: لعّل النبي عَلِيكُ أَخذها .

فَانزلَ الله : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلِّ ﴾ ١ هـ (٣) . قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الَّدر المنثور للسيوطي جـ ٢ -١٤٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٥٥

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جــ ٢ - ١٥٧

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطى جـ٢ - ١٦١ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٣٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ ٥٦

### سبب نزول هاتين الآيتين:

- أخرج الأئمة: أحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل:

عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ٦٨ هـ قال: قال رسول الله عَلَيْ : " لمّا أصيب إخوانكم بُأُحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنّة ، وتأكل من ثمارها، وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ، فلمّا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ، وحسن مقيلهم ، قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ماصنع الله لنا – وفي لفظ – قالوا : إنّا أحياء في الجّنة تُرزق . لقلا يزهدوا في الجهاد ولاينكلوا عن الحرب ، فقال الله : "أنا أبلغهم عنكم" . فأنزل الله تعالى :

﴿ وَلاَتَّحْسَبُنَ الذِّينَ قَتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ١ هـ (١) .

### سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، والبيهقى فى الدلائل" عن "عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" قال "خرج رسول الله عَيَالله (لحمراء الأسد) وقد أجمع "أبوسفيان" بالرجعة الى رسول الله عَيَالله وأصحابة . وقالوا : رجعنا قبل أن نستأصلهم ، لَنُكِّرِن على بقيتهم .

فبلغه أن النبى عَلَى خرج فى أصحابه يطلبهم .فثنى ذلك "أبا سفيان" وأصحابه ، ومَّر ركب من "عبدالقيس" فقال لهم "أبوسفيان" : بِّلغوا "محمِّدا" أنا قد أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم . فلما مَّر الركب برسول الله عَلَى (بحمراء الأسد) اخبروه بالذى قال " أبوسفيان" فقال رسول الله عَلَى ولك : ﴿ الله عَلَى ولك : ﴿ الله عَلَى ولك الله ونعم الوكيل" فأنزل الله فى ذلك : ﴿ الله يَسنَ الله ونعم الوكيل" فأنزل الله فى ذلك : ﴿ الله يَسنَ الله ونعم الوكيل" فأنزل الله فى ذلك : ﴿ الله عَلَى الله ونعم الوكيل" فأنزل الله فى ذلك : ﴿ الله عَلَى الله ونعم الوكيل" فأنزل الله فى ذلك : ﴿ الله عَلَى الله ونعم الوكيل" فأنزل الله فى ذلك : ﴿ الله عَلَى الله ونعم الوكيل" فأنزل الله فى ذلك الله ونعم الوكيل" فأنزل الله والرسول ﴾ "الآيات" ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ١٦٨ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى ص ٥٧ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٣٢

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـــ ٢ – ١٧٧ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٥٧

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ آية رقم ١٨١

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبى حاتم من طريق" "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : "أتت اليهود نبينا "محمد" عَلَا حين إِنزل الله : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة : ٢٤٥ .

فقالوا: يا "محمد" أفقير ربنا يسأل عباده الَقْرض" ؟ فأنزل الله: "لقد سمع الله قول الذين قالوا" الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٨٨

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : " البخارى ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ابى حاتم ، والبيهقى فى شعب الايمان " عن "أبى سعيد الحدرى" رضى الله عنه : أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله عَلَيْكُ الى الَغزُو تخلَّفوا عنه ، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله عَلَيْكُ فإذا قدم رسول الله عَلَيْكُ من الغزو اعتذروا اليه وحلفوا ، و أحبُوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا .

فُنْزِلَت : ﴿ لاتحسبُنِ الذينِ يفرحون بما أتوا ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ آية رقم ١٩٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال : أتت قريش اليهود فقالوا : ماجاءكم موسى من الآيات ؟

قالوا: عصاه ، ويده بيضاء للناظرين .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ١٨٦ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٥٨

<sup>(</sup>۲) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ۲ – ۱۹۱ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ۱٤٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٦٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٦٠

وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم ؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص، ويحيى الموتى .

فأتوا النبي عَلِيُّكُ فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا . فدعا رَّبه فنزلت :

﴿ إِن في خلق السموات والأرض ﴾ الآية .

فقال " ابن عباس " رضى الله عنهما : فليتفكروا فيها " ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتلُوا لَعُضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتلُوا لَا عَضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتلُوا لَا تُعْفَرَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلا مُنْ عَنِدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ صَنْ الثَّوابِ ﴾ آية رقم ١٩٥

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "سعيد بن منصور ، وعبد الرزَّاق ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصَّححه"

عن "أم سلمة" رضى اله عنها قالت : " يارسول الله لا أسمع ألله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فانزل الله :

﴿ فاستجاب لهم ربهم ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنِدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ آية رقم ١٩٩ سبب نزول هذء الآية :

\* أخرج "النسائى ، والبَّزار ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه؛ عن " أنس بن مالك" رضى الله عن ت ٩٣ هـ

قال: لما مات "النجاشي" قال رسول الله عَلَيْهُ: "صَّلوا عليه" قالوا: يارسول الله نصِّلي على عبد حبشي .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جــ ٢ - ١٩٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ ٦٠ انظر: أسباب النزول للواحدى صــ ١٤٢

<sup>(</sup>۲) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جــ ۲ – ۱۹۷ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ۱۶۳ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ۱۰

فأنزل الله : ﴿ وإن من أهل الكتب لمن يؤمن بالله ﴾ الآية ١ هـ (١) .

\* وثبت في الصحيحين إِن "النجاشي" لما مات نعاه النبي عَلِيَّة الى أصحابه وقال: "إِن أَخا لكم بالحبشة قد مات ، فصُّلوا عليه" فخرج إلى الصحراء فصّفهم وصّلي عليه" ١ هـ (٢) .

### سورة النساء

قال الله تعالى : ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ آية رقم ٢

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي خاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ

قال : إن أجلا من (غطفان) كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم.

فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه . فخاصمه إلى النبي عَيَالِيَّ فنزل قول الله تعالى : " وءاتوا اليتمي أموالهم" ١ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَسَاء مَشْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدلُوا فَواَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ آية رقم ٣

## سبب نزول هذه الآية:

\* اخرج "سعيد بن منصور ، وعبدبن حُميد ، وابن جرير ، و ابن المنذر ، وابن أبى حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ قال بعث الله نبينا "محمدا" عَلَيْكُ والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشىء وينهوا عنه . فكانوا يُسألون عن اليتامى ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر . فأنزل الله تعالى : ﴿ وَإِن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي ﴾ الآية وكان الرجل يتزوج ما شاء فقال : كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء الا تعدلوا فيهن ، فقصرهم على أربع" ١ هـ (٤) .

- (١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ ٢٠٠٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦١
- (٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٦١
   \* تُم ولله الحمد والشكر أسباب النزول فى سورة آل عمران .ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول فى سورة النساء .أسأل الله الحَمَّى القيوم ذا الجلال والأكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .
- (٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ ٢٠٧ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صــ ٦٢ انظر : أسباب النزول للواحدى صــ ٦٤٦ انظر : أسباب النزول للواحدى صــ ١٤٦
- (٤) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ ٢٠٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٦٢ انظر : أسباب النزول للواحدى صـ ١٤٧

قال الله تعالى : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَّريئًا ﴾ آية رقم ؛

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "سعيد بن منصور ، وعبد بن ُحَميد ، و ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم " عن "أبى صالح" . قال : كان الرجل إذا زُّوج أَيْمتَه أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ، ونزلت : ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتهن ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وِالْأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وِالْأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَمَّا قَلَّ مَنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوطًا ﴾ آية رقم ٧

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ :

إِن أهل الجاهلية كانوا لأيورثون النساء ، ولا الولدان الصغارشيئا ، ويجعلون الميراث لذوى الأسنان من الرجال فنزلت الاية : ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ الى قوله تعالى : ﴿ نصيبا مفروضا ﴾ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَيْدُهُ وَيَهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ آية رقم ١٩

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة: "البخارى، وأبو داود، والنسائى، والبيهقى فى سننه، وابن جرير، وابن المنذر، وأبن أبى حاتم من طريق "عكرمة" عن "أبن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ فى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذّين آمنوا الايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾: قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزّوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوّجوها فهم أحق بها من أهلها.

فنزلت هذه الآية في ذلك ا هـ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢١٢ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٦٣

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢١٨ انظر : أسباب النزول للواحدي ص ١٤٨ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٦٤

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن سعد" عن "محمد بن كعب القرظى" قال : "كان الرجل إذا توفى عن امرأته كان البعد : أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمة ، أو ينكحها من شاء .

فلمّا مات "أبوقيس بن الأسلت" قام ابنه "محصن" فورث نكاح امرأته ، ولم ينفق عليها ، ولم يورثها من المال شيئا .

فأتت النبي عَلِيُّ فَذَكُرْت ذلك له ، فقال : "ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا" فنزلت :

﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

ونزل قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾ النساء : ١٩ اهـ (٢) .

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُّنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسَبُنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ آية رقم ٣٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبدالرَّزاق ، وعبدبن ُحَمْيد ، والترمذى ، والحاكم ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، من طريق "مجاهد" عن "أم سلمة" رضى الله عنها أنها قالت : "يارسول الله تغزو الرجال ولانغزو ، ولانقاتل فنستشهد ، وإنما لنا نصف الميراث . فأنزل الله تعالى :

﴿ وَلَاتَتُمْنُوا مَافَضُلُ اللَّهُ بَهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ .

وأنزل فيها: ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ﴾ الآية: الأحزاب ٣٥ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٢٣٤ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٦٥ انظر: أسباب النزول للواحدى ص١٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ٢٣٩ انظر " أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٥

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدَّر المنثور للسيوطى جـ ٢ – ٢٦٦ انظر: أسباب النزول للشيَّخ القاضى صـ ٦٦ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٥٤

قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافظاًتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفظاً اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ نَشُوزَهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليًّا كَبِيرًا ﴾ آية رقم ٣٤

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن أبى حاتم " من طريق "أشعث بن عبدالملك" عن "الحسن البصرى" ت ١١٠ هـ قال : " جاءت امرأة الى النبى عَلَيْكُ تستعدى على زوجها أنه لطمها . فقال رسول الله عَلَيْكَ : "الرجال قوامون على النساء" الآية .

فرجعت بغير قصاص ١ هـ <sup>(١)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴾ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴾ وَاللَّهِ وَلا بَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ ﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ آية رقم ٣٠ ـ ٣٩

### سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم " عن " أبن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : كان مُحردم بن يزيد "حليف "كعب بن الأشرف ، وأسامة بن حبيب ، ونافع بن أبى نافع ، وبحرى بن عمرو ، وُحَيْى بن أخطب ، ورفاعة بن زيد بن التابوت " يأتون رجالا من الأنصار ينتصحون لهم فيقولون لهم : لاتنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابها ، ولاتسارعوا فى النفقة فإنكم لاتدرون مايكون . فأنزل الله فيهم : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وكان الله بهم عليما ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢٧٠ انظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٥٦ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٢٨٩ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٦٩ انظر :أسباب النزول للواحدى صـ ١٥٧

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنَ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِن الْغَائِط أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ آية رقم ٢٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن ُحَمْيد ، وأبو داود ، والترمذى وحسّنه ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى طالب "رضى الله عنه ت ، ٤ ه قال المنذر ، وابن أبى طالب "رضى الله عنه ت ، ٤ ه قال : صنع لنا "عبدالرحمن بن عوف " طعاما ، فدعانا ، وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر مّنا ، وحضرت الصلاة ، فقدمونى فقرأت : ﴿ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ﴾ ﴿ ونحن نعبد ماعبدتم ﴾ . فأنزل الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا (٤٤) مِنَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا (٤٤) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعَه ويَقُولُونَ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ فَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَ بِأَلْسَنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ آية رقم ١٤-٢٤

## سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم " عن "أبن عباس" رضى الله عنها ت ٦٨ هـ . قال : كان "رفاعة بن زيد بن التابوت" من عظماء اليهود ، إذا كلم رسول الله عَمَا لَهُ لَوى لسانه وقال : أرعنا سمعك يا "محمد" حتى نفهمك ، ثم طعن في الإسلام وعابه .

فأنزل الله فيه : ﴿ أَلَمْ تُر إِلَى الذين أُوتُوا نصيب مِن الكتب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فلايؤمنون الا قليلا ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٢٩٤ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٥٧ أنظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٦٨

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢٠٠٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٩

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدَّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ آية رقم ٤٤

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : كلم رسول الله عَلَيْكُ رؤساء من أحبار يهود منهم : "عبدالله بن صورًيا ، وكعب بن أسد" فقال لهم : " يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق" . فقالوا : مانعرف ذلك "يامحمد" .

فأنزل الله فيهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ ۞ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ لَهُم مِن فَصَلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحِكُمةَ وَآتَيْنَا هُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ آية رقم ٤٠

### سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان الذين حرّبوا الأحزاب من "قريش" ، وغطفان ، وبنى قريظة حيى بن أخطب ، وسلام بن أبى الحقيق ، وهودة بن قيس" فأما "هودة" فمن بنى وائل ، . وكان سائرهم من "بنى النضير" فلمّا قدموا على "قريش" قالوا : هؤلاء أحبار يهود ، وأهل العلم بالكتاب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين "محمد" ؟

فسألوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه ، و أنتم أهدى منه ومَّمن أتبعه . فأنزل الله فيهم: ﴿ أَلَم تَر إِلَى الذين أوتوا نصيبا من الكتب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ملكا عظيما ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الَّدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ٣٠٧ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧١

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا ﴾ آية رقم ٢٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن إسحاق ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما تم ٦٨هـ . قال : كان " الجلاس بن الصامت " قبل توبته ، و "معتب بن قشير ، ورافع بن زيد " كانوا يَدعون الإسلام ، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله عَيْنَهُ ، فدعوهم إلى الكهّان حكام الجاهلية . فأنزل الله فيهم : ﴿ أَلُم تَو إِلَى الذين يزعمون أنهم عامنوا ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وُيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ آية رَقم ٦٠

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبدالرزَّاق ، وأحمد ، وعبد بن ُحَمْيد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبوداود ، والترمذى، والنسائى ، وابن ماجة ، والبيهقى " : أن " عروة بن الزبير "حدث عن "الزبير بن العَّوام" : أن خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بُدرا مع رسول الله عَيْنَ إلى رسول الله عَيْنَ في سراح من الحَرة كانا يسقيان به كلاهما النخل . فقال الأنصارى : سَرَّح الماء يمّر . فأبى عليه .

فقال رسول الله عَيْكَ : "اسق يا "رُبُير" ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الْجُدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك" .

واسترعى رسول الله ﷺ للُّزبير حقه .

وكان رسول الله عَنَا قَبل ذلك أشار على "الزبير" برأى أراد فيه السَعة له وللأنصاري . فلما أحفظ رسول الله عَنَا الأنصاري استرعى للزبير حقه في صريح الحكم .

فقال "الزبير" ماأحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : ﴿ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣١٩ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٢

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٣٢٢ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٧٣ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٦٨

قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا ﴾ آية رقم ٢٦ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، عن "السلّدى إسماعيل ابن عبدالرحمن " ت ١٢٧ هـ فى الآية قال : "أفتخر" "ثابت بن قيس بن شَّماس" ورجِّل من اليهود ، فقال اليهودى : والله لقد كتب الله علينا : أن اقتلوا أنفسكم ، فقتلنا أنفسنا . فقال " ثابت بن قيس " : والله لو كتب الله علينا : أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا .

فأنزل الله في هذا:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولْئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصّدّيقينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحِينَ وَحَسُنَ أُولْئِكَ رَفيقًا ﴾ آية رقم ٦٩

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية ، والضياء المقدسي في صفة الجّنة وحَّسنة " عن "عائشة " أم المؤمنين رضي الله عنها ت ٥٨ هـ .

قالت : جاء رجل إلى النبى عَلَيْكُ فقال : يارسول الله إنك لأحّب إلى من نفسى ، وإنك لإحّب إلى من ولدى ، وإنى لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حّتى آتى فانظر إليك وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإنى إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك . فلم يرّد عليه النبى عَلَيْكُ شيئا حّتى نزل "جبريل" عليه السلام بهذه الآية : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّه وَالرّسُولَ ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةَ اللَّه أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالُ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ آية رقم ٧٧

### سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٢٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٤

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ – ٣٢٥ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٧٤ أنظر : أسباب النزول للواحدى صـ ١٦٨

\* أخرج "النسائى ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، و الحاكم وصحَّحه ، والبيهقى ، فى سننه من طريق "عكرمة" عن " ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : "أن عبدالرحمن بن عوف ، وأصحابًا له : أتوا النبى عَيِّكُ فقالوا : يانبى الله كنّا فى عزَّ ونحُن مشركون ، فلمّا آمنا صرنا أذّلة . فقال : " إِنى أمرُت بالعفو فلا تقاتلوا القوم" .

فلمّا حّوله الله الى المدينة أمره الله بالقتال فكُّفوا .

فأنزل الله : ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الذين قيل لهم ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ آية رقم ٨٣

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُميد ، ومسلم ، وابن أبى حاتم من طريق "ابن عباس" رضى الله عنهما عن "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه تـ ٢٣ هـ . قال : " لمّا اعتزل النبى عَيَالَةُ نساءه ، دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا ويقولون : طّلق رسول الله عَيَالَةُ نساءه . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : لم يطلق نساءه .

ونزلت هذه الآية : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ الآية. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ آية رقم ٨٨

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى شيبة ، وأحمد ، وعبدبن حميد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقى ، فى الدلائل عن " زيد بن ثابت" رضى الله عنه ت ٥٤ هـ :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ – ٣٢٨ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٧٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٧٤

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ٣٣٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٥

"أن رسول الله عَلَيْكُ خرج إلى (أُحد) فرجع ناس خرجوا معه ، فكان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم ، وفرقة تقول لا .

فأنزل الله : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ الآية كلها .

فقال رسول الله ﷺ : "إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة" ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَتًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَتًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِه إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن وَقَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ آية ٩٢ مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " أبن جرير" عن "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ

قال: كان "الحرث بن يزيد بن نبيشة" من بنى عامر بن لوّى ، يُعِذب "عياش بن أبى بيعة" مع " أبى جهل". ثم خرج مهاجًرا إلى النبى عَيْكَ . فلقيه "عياش" بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبى عَيْكَ فأخبره .

فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا ﴾ الآية .

فقرأها عليه ثم قال له : "قُم فحِّرر" ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ آية رقم ٩٣

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن أبى حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ فى قوله تعالى : "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم" قال : نزلت فى "مقيس بن ضبابة الكنانى" :

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٣٤٠ انظر اسباب النزول للواحدى صـ ١٧١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٧٥

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٣٤٤ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٧٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٧٦

وذلك أنه أسلم وأخوه "هشام بن ضبابة" وكانا بالمدينة فوجد "مقيس" أخاه "هشاما" ذات يوم قتيلا . في الأنصار في (بني النجار) فانطلق إلى النبي عَيَّا فأخبره بذلك . فأرسل رسول الله عَيَّا وَجلا من قريش من (بني فهر) ومعه (مقيس) الى (بني النجار) ومنازلهم يومئذ بقباء : أن ادفعوا إلى «مقيس» قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فإدفعوا إليه اللهية" . فلما جاءهم الرسول قالوا : السمع والطاعة لله وللرسول ، والله مانعلم له قاتلا ولكن نؤدى اليه الدية . فدفعوا إلى (مقيس) مائة من الابل دية أخيه . فلما انصرف "مقيس" والفهري راجعين من قباء الى المدينة وبينهما ساعة عمد "مقيس" إلى "الفهري" رسول الله عَيَا فقتله ، وارتد عن الاسلام ، وركب جَملا منها وساق البقية، ولحق بمكة فنزل فيه قوله تعالى : —

﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعْمِدًا ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ آية رقم ١٩٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "البزّار ، والدار قطنى " عن " ابن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : "بعَث رسول الله عَلَيْكُ سرّية فيها "المقداد بن الأسود" فلمّا أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير لم يبرح . فقال : أشهد أن لا إِله إِلا الله . فأهوى إليه "المقداد بن الأسود" فقتله . فقال له رجل من أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا إِله إِلا الله ؟ . والله لأذكرّن ذلك للنبي عَلَيْكُ .

فلمّا قدموا على رسول الله عَلَيْ قالوا: يارسول الله إن رجلا شهد أن لا إِله إِلا الله فقتله "المقداد". فقال: "أدعوا إِلى المقداد" فقال: يامقداد أقتلت رجلا يقول لا إِله إِلا الله، فكيف لك بلا إِله إِلا الله غدا" ؟

فأنزل الله : ﴿ يأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم في سبيل الله ﴾ إلى قوله : ﴿ كذلك كنتم من قبل ﴾ . فقال رسول الله عَبِيل الله الله عَبِيل الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبِيل الله عَبْدُ اللهِ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٢ – ٣٤٩ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ١٧٤

فأظهر إيمانه فقتلته ، وكذلك كنّت تخفى إيمانك بمكة قبل " ١ هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ لا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ آية وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْمُحسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ آية رقم ٥٠

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن جرير ، والطبراتي في الكبير بسند رجاله ثقات عن " زيد بن أرقم بن قيس " تحرج " ابن جرير ، والطبراتي في الكبير بسند رجاله ثقات عن " زيد بن أرقم بن قيس تحري القاعدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ جاء "ابن أم مكتوم" فقال : يارسول الله أمالي من رخصة ؟ فقال : "لا" .

فقال : اللَّهم إِّني ضرير فرِّخص لي .

فأنزل الله: "غير أولى الضرر".

فأمر رسول الله عَلَيْكُ ؛ كتابتها ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا ﴾ آية رقم ٩٧

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : "البخارى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقى " في سننه عن " ابن عباس " رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : .

"أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله عَلَي . فياتى السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ٣٥٧ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ١٧٦

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٣٦٢ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ١٧٨ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٧٧

فَانْزِلَ اللَّهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالَمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّه يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم ١٠٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "أبويعلى ، وابن أبى حاتم" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : خرج "ضمرة بن جندب" من بيته مهاجرًا . فقال لأهله " احملونى فأخرجونى من أرض المشركين إلى رسول الله عَيَاتُهُ . فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى النبى عَيَاتُهُ فنزل قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْته مُهَاجِرًا إِلَى اللّه ﴾ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ من دُون اللَّه وَليًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ آية رقم ١٢٣

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " سعيد بن منصور ، وعبد بن ُحَمْيد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، و ابن أبى حاتم " عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤ هـ قال : قالت العرب : لأنبعث ولأنحاسب ، وقالت اليهود والنصارى : ﴿ لن يدخل الجَنة إلا من كان هو دا أو نصارى ﴾ البقرة : ١١١ .

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارِ إِلاَّ أَيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ البقرة : ٨٠

فأنزل الله: ﴿ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ﴾ الآية ا هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو َ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴾ آية رقم ١٢٤

سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>۱) انظر: الّدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٣٦٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٧٧ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٣٦٨ انظر : أسباب النزول للواحدى صـ ١٨٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ٧٨

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٩٨ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٨١

\* أخرج «عبد بن حميد ، وابن جرير عن «مسروق بن الأجدع» ت ٦٣ه. .

قال : لما نزلت : «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» رقم /١٢٣ قال أهل الكتاب : نحن وأنتم سواء . فنزلت هذه الآية :

﴿ وَمَن يَعْمُلُ مِنَ الصَّالَحَاتُ ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ آية رقم ١٢٨

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن سعد ، وأبو داود ، والحاكم وصححه ، والبيهقي » عن «عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها ت ٥٨هـ

قالت: «كان رسول الله عَلَيْ لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندنا، وكان يطوف علينا يوميا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت «سودة بنت زمعة» حين أسنَّت وفرقت أن يفارقها رسول الله عَلَيْهُ: يارسول الله يومى لعائشة. فقبل ذلك رسول الله عَلِيْهُ.

قالت «عائشة » فأنزل الله في ذلك:

﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مَنْ بَعْلَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالاً بَعِيدًا ﴾ آية رقم ١٣٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «الثعلبي » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

أن «عبدالله بن سلام ، وأسدًا وأسيدًا ابنى كعب، وثعلبه بن قيس وسلاما ابن أخت عبدالله بن سلام ، وسلمة ابن أخيه ، ويامين بن يامين ، أتوا رسول الله عَلَيْكُ فقالوا : «يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك ، وموسى والتوراة ، وعزير «ونكفر بما سواه من الكتب والرسل.

(١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧ / ٤٠٦ .

(٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٢/ ٤١٠ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ٨٢ .انظر : أسباب النزول للواحدى صـ٨٢ .

فقال رسول الله عَلَيْكَ : «بل آمنوا بالله ورسوله «محمد» وكتابه القرآن ، وبكل كتاب كان قبله» . فقالوا : لانفعل .

فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية .

قال : فآمنوا كلهم " ١هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلَىٰ الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلَىٰ الله تعالى وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ آية رقم ١٦٣

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في الدلائل » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال : قال «سكين ، وعدَّى بن زيد » : يا «محمد » ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد «نبيَّ الله موسى » عليه السلام .

فأنزل الله في ذلك : ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ آية رقم ١٦٦

#### سبب نزول هذه الآية:

\*أخرج «ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في الدلائل » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : دخل جماعة من اليهود على رسول الله عَلَيْكُ .

فقال لهم : «إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله» .

فقالوا: مانعلم ذلك . فأنزل الله:

« لكن الله يشهد بما أنزل إليك » الآية ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٢/ ٤١٤ . انظر: اسباب النزول للواحدى صـ١٨٨ . انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صـ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢/ ٣٥٥ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ / ٤٣٩ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٤٠ .

قال الله تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَة إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تُرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللَّهُ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٧١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة: «أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقى » . عن «جابر بن عبدالله» رضى الله عنهما ت

قال : « دخل على رسول الله ﷺ وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ثم صَّب علىَّ فعقلت ، فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت الآية : » ١هـ (١).

### سورة المائدة

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ آية رقم ؛

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن أبى حاتم» عن «سعيد بن جبير» ت ٩٥هـ : أن «عدى بن حاتم ، وزيد بن المهلهل الطائيين» .

سألا رسول الله عَلِي فقالا : يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا ؟ فنزلت :

﴿ يستلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ﴾ ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧ / ٤٤١.

<sup>\*</sup> تم ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة النساء ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة المائدة أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٢/ ٥٥٩. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ٨٧. انظر: أسباب النزول للواحدى صـ١٩٤.

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَّهُ مَا لِللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ آية رقم ١١ الله وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ آية رقم ١١ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «أبو نعيم » في الدلائل من طريق «عطاء ، والضَّحاك » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال: إن «عمرو بن أمية الضمرى» حين انصرف من بئر معونة لقى رجلين كلابيّين معهما أمان من رسول الله عَلَيْهُ فقتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله عَلَيْهُ إلى (بنى النضير) ومعه «أبو بكر، وعمر، وعلى» رضى الله عنهم، فتلقاه «بنو النضير»

فقالوا : مرحباً يا أبا القاسم لماذا جئت ؟

قال: رجل من أصحابى قتل رجلين من (بنى كلاب) معهما أمان منى ، طُلب منى ديتهما فأريد أن تعينونى . قالوا: نعم اقعد حتى نجمع لك . فقعد تحت الحصن ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلى . وقد تآمر (بنو النضير)أن يطرحوا عليه حجرا .

فجاء « جبريل » عليه السلام فأخبره بما هموا به ، فقام بمن معه .

وأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَذَّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ آية رقم ١٨

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الدلائل » عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال: أتى رسول الله عَلَيْكُ «ابن أبى ، وبحرى بن عمرو ، وشاس بن عدى » فكلمهم وكلموه ، ودعاهم إلى الله ، وحذرهم نقمته . فقالوا : ما تخوفنًا يا «محمد »

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧ / ٤٧٠ .

نحن والله أبناء الله وأحباؤه . كقول النصارى ، فأنزل الله فيهم :

﴿ وقالت اليهود والنصارى ﴾ الآية ١هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ٣٣

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : «عبدالرزاق ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود، والترمذى، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقى في الدلائل » عن «أنس » رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

أن نفرا من (عكل) قدموا على رسول الله عَلَيْ فأسلموا وآمنوا . فأمرهم رسول الله عَلَيْ أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها . فقتلوا راعيها واستاقوها . فبعث النبي عَلَيْ في طلبهم ، فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا .

فأنزل الله : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤًا الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذَبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمَ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتُوهُ فَا لَمْ يُرِد اللَّهُ فَتَنتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِد اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قَلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ١٤

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقى في سننه » عن «أبي هريرة » رضى الله عنه ت ٥٥ه :

أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت (المدراس) حين قدم رسول الله عَبُّ المدينة ، وقد زني رجل

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧٦/ ٤٧٦. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٢/ ٤٩١ . انظر : أسباب النزول للواحدى صــ١٩٦ . انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صــ٩٠ .

بعد إحصانه بامرأة من اليهود وقد أحصنت ، فقالوا : ابعثوا هذا الرجل وهذه المرأة إلى «محمد» فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم فيهما ، فإن حكم بعملكم من التجبية ، والجلد بحبل من ليف مطلى بقارً ، ثم يسود وجوههما ، ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل أدبار الحمار ، فاتبعّوه فإنما هو ملك سيد قوم ، وإن حكم فيهما بالنفى فإنه نبى فاحذروه على مافى أيديكم أن يسلبكم .

فأتوه فقالوا: يا «محمد» هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت ، فأحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما ، فمشى رسول الله عَلَيْكُ حتى أتى أحبارهم فى بيت المدراس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إلى علماءكم فأخرجوا إليه «عبدالله بن صوريا، وياسر بن اخطب، ووهب بن يهودا» فقالوا: هؤلاء علماؤنا فسألهم رسول الله عَلَيْكُ ، ثم حصر أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقى بالتوراة .

فخلا رسول الله عَلِيْكُ به وشدد المسألة وقال: يا ابن صوريا أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟

فقال : اللهم نعم ، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك مرسل ولكنهم يحسدونك . فخرج رسول الله عَيَالِكُ فأمر بهما فرجما عند باب المسجد .

ثم كفر بعد ذلك «ابن صوريا» وجحد نبوة رسول الله عَلَيْ فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الرسول لا يَحْزَنَكُ ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ وَمَا أُولْبَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٤٢

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن مردوية » عن «البراء بن عازب» رضى الله عنه ت ٣٦ه : قال : مر على رسول الله عَيْلُهُ يهودى محمم قد جلد . فسألهم ما شأن هذا ؟ قالوا : زنى .

فسأل رسول الله ﷺ اليهود : ما تجدون حد الزاني في كتابكم ؟

قالوا: نجد حدَّه التحميم والجلد. فناشده رسول الله عَلَيْكُ ما تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال: نجد الرجم ، ولكنه كثر في عظمائنا ، فامتنعوا منهم بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا ، فقلنا نضع شيئا يصلح بينهم حتى يستووا فيه فجعلنا التحميم والجلد. فقال النبي عَلَيْكُ : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، فأمر به فرجم .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧ / ٤٩٨.

قال : ووقع اليهود بذلك الرجل الذي أخبر النبي ﷺ وشتموه ، وقالوا : لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا إنك إعلمنا .

قال : ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبى عَلَيْكَ : ما تجد فيما أنزل إليك حد الزانى ؟ فأنزل الله : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعندَهُمُ التَّوْرَاةُ فيهَا حُكْمُ اللَّه ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفَ وَالْأَنفَ بِالْأَنفَ وَالْأَنفَ بِالْأَذُن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ آية رقم ه ؛

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن جرير » عن « ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز » ت ١٥٠هـ

قال : لما رأت قريظة النبي عَلِيكَ حكم بالرجم ، وكانوا يخفونه في كتابهم فنهضت (قريظة) فقالوا : يا «محمد» اقضى بيننا وبين إخواننا (بن النضير) وكان بينهم دم قبل قدوم النبي عَلِيكَ ، وكانت النضير ينفرون على بني قريضة دياتهم على أنصاف ديات بني النضير .

فقال : « دم القرظى وفاء دم النضير» . فغضب بنو النضير وقالوا : « لا نطيعك في الرجم ، ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها .

فنزلت : ﴿ أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَةُ يَبْغُونَ ﴾ المائدة : ٥٠ .

ونزل ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الآية ١هـ (٢).

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْواَءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولَوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُم الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لَقَوْم يُوقَنُونَ ﴾ آية رقم ١٠ ـ . ٥

سبب نزول هاتين الآيتين:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧/٥٠٥ .انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧ / ٥٠٩.

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الدلائل » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : قال : قال «كعب بن أسد ، وعبدالله بن صوريا ، وشاس بن قيس » : اذهبوا بنا إلى «محمد » لعلنا نفتنه عن دينه . فأتوه فقالوا : يا «محمد » إنك عرفت أنّا أحبار يهود وأشرافهم ، وساداتهم ، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا ، وإن بيننا وبين قومنا خصومة ، فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك . فأبى ذلك وأنزل الله عز وجل فيهم : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله » إلى قوله «لقوم يوقنون » ١ه (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ آية رقم ١٥

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن جرير ، وابن أبى حاتم» عن «السَّدى إسماعيل بن عبدالرحمن» ت

قال: لما كانت وقعة أحُد اشتد على طائفة من الناس وتخُّوفوا أن يدال عليهم الكفار، فقال رجل لصاحبه: أما أنا فألحق بفلان اليهودي فآخذ منه أماناً وأتهود معه فإني أخاف أن يدال على اليهود. وقال الآخر: أمَّا أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أماناً وأتنصر معه.

فانزل الله تعالى فيهما ينهاهما : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ إِمنُوا لا تَتَخَذُوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ الآية اهـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ التَّخَذُوا اللّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٧٠ الَّذِينَ أُوتُوا اللّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٧٠ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن إسحاق ، وابن جرير ، ابن المنذر ، وابن أبى حاتم ) عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

قال : كان «رفاعة بن زيد بن التابوت ، وسويد بن الحارث ، قد أظهرا الإِسلام ونافقا . وكان

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ /١٥٥. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧ / ٥١٥ .

رجال من المسلمين يوادونهما . فأنزل الله : ﴿ يأيها الذين إمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ والله أعلم بما كانوا يكتمون ﴾ ٦١ هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلّت أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ كُلّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ آية رقم ٢٤

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن إسحاق ، والطبراني في الكبير ، وابن مردوية » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : قال رجل من اليهود يقال له «النباش بن قيس » :

إِن ربك بخيل لا ينفق . فانزل الله : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدينَ ﴾ آية رقم ٨٨

#### سبب نزول هذه الآية:

فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَحْرَمُوا طَيْبَاتُ مَا أَحَلَ اللَّهَ لَكُم ﴾ الآية ١هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٢/ ٥٢١ . انظر: أسباب النزول للواحدى صــ٢٠٢ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧/٥٠٥ .انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ / ٥٤٤ . انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٩٦.

تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ آية رقم ١٠١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن جرير ، وابن مردوية » عن « أبي هريرة » رضى الله عنه ت ٥٩ هـ

قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فقال: «يأيها الناس كتب الله عليكم الحج» فقام «عكاشة بن محصن الأسدى» فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ قال: «أما إنى لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عنَّى ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فأنزل الله: ﴿ يأيها الذين إمنوا لا تسألوا عن أشياء ﴾ الآية ١هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ ﴾ آية رقم ١٠٦

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «البخارى في تاريخه ، والترمذي وحسنه ، وابن جرير ، والبيهقي في سننه » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ه :

قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعديُّ بن بداء .

فمات السهّمى بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما ، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصًا بالذهب . فأحلفهما رسول الله عَلَيْ بالله : ما كتمتماها ولا اطلعتما » . ثم وجدوا الجام بمكة ، فقيل : اشتريناه من تميم وعدى فقام رجلان من أولياء السهّمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، إن الجام لصاحبهم ، وأخذ الجام .

وفيه نزلت : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُم ﴾ الآية ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٢/٢٥ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ٩٨ انظر أسباب النزول للواحدى صــ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٢/ ٢٠٢ .تم ولله الحمد والشكر أسباب النزول فى سورة المائدة .ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول فى سورة الأنعام أسال الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

# سورة الأنعام

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءَ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنذَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَتُنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ آية رقم ١٩

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم » عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ٦٨ هـ : قال : جاء (النحام بن زيد ، وقردم بن كعب ، وبحرى بن عمرو »

فقالوا: يا (محمد ، ما تعلم مع الله إلها غيره ؟

فقال رسول الله عَلَيْكَ : « لا إِله إِلا الله بذلك بعثت ، وإلى ذلك أدعو » . فأنزل الله في قولهم : ﴿ قُلُ أَى شيء أكبر شهادة ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاًّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ آية رقم ٢٦

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «عبدالرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن المنذر ، وابن المنذر ، وابن المندر ، وابن حاتم ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقي في الدلائل » عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : قال :نزلت هذه الآية في (أبي طالب » : كان ينهي المشركين أن يؤذوا رسول الله عَلَيْكُ ، ويتباعد عما جاء به » ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللَّه يَجْحَدُونَ ﴾ آية رقم ٣٣

سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/١٢. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٣/ ١٥ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صــ١٠٠ انظر : أسباب النزول للواحدى صــ٢١٧ .

\* أخرج «الترمذى ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، والضياء فى المختارة » عن «على بن أبى طالب » رضى الله عنه ت ٤٠ هـ . قال : قال «أبوجهل» للنبى عَيَالَة : إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به . فأنزل الله :

﴿ فَإِنْهُمُ لَا يَكُذُبُونُكُ وَلَكُنَّ الظَّالَمِينَ بَآيَاتَ اللَّهُ يَجْحُدُونَكُ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَأَنذُرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلا تَطْرُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلا تَطْرُدَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مَنْ شَفِيءً فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِمِينَ ﴾ آية رقم ١٥ - ٢٠

## سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج الأئمة : «أحمد ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، وأبو نعيم في الحلية » عن «عبدالله بن مسعود» رضى الله عنه ت ٣٢ هـ قال : مر الملأ من قريش على النبي عَيِّكُ وعنده «صهيب ، وبلال ، وخبَّاب» ونحوهم من ضعاف المسلمين فقالوا : يا «محمد» أرضيت بهؤلاء من قومك من الله عليهم من بيننا ، ونحن نكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . فأنزل الله فيهم :

﴿ وَانَدْرِ بِهِ الذَينِ يَخَافُونَ أَنْ يَحَشُرُوا إِلَى رَبِهِم ﴾ إِلَى قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَالَمِينَ ﴾ ١هـ(٢) . قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلًا عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ آية رقم ١٤

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ " عن "عكرمة مولى ابن عباس " ت ١٠٥ هـ :

قال : قال "النضر بن الحارث " : سوف تشفع لي اللآت والعزَّى .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ ،لقد جئتمونا فرادى ﴾ الآية (٣) .

- (١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٣/١٧. انظر: أسباب النزول للواحدى صــ٧١٩. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ١٠١.
- (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٣/٢٤. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ١٠١. انظر: أسباب النزول للواحدى صـــ٢١٩.
  - (٣) انظر : تفسير الدّر المنثور للسيوطي ح/ ٥٩ أنظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٠٣

قال الله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَنَ وَنَقَلّبُ أَفْنَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ لَا يَوْمَنُونَ وَ آَنَ اللّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ وَآَنَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَآَنَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مًا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُنُوهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ آية رقم ١٠٩ - ١١١

## سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج "بن جرير" عن "محمد بن كعب القرظي" ت ١١٧هـ

قال: كلّم رسول الله عَلَيْهُ قريشا. فقالوا: "يامحمد" تخبرنا أن «موسى» عليه السلام كان معه عصا يضرب بها الحجر، وأن "عيسى" عليه السلام كان يحيى الموتى، وأن "ثمود" عليه السلام كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصد قك.

فقال رسول الله عَلَيْهُ : أَيُّ شَيُّ تَحْبُونَ أَنْ آتيكم به ؟

قالوا : تجعل لنا الصَّفَا ذهبا . قال : "فإِن فعلتُ تصدّقوني " ؟

قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون.

فقام رسول الله على يعلى الله على الله عليه السلام فقال له : إن شئت أصبح ذهبا، فإن لم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم الله، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم.

فقال : بل يتوب تائبهم . فأنزل الله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمنهم ﴾ إلى قوله : ﴿ يجهلون ﴾ اهـ(١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلَيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ آية رقم ١٢١

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُميد" عن "الضَّحَّاك بن مزاحم" ت ١٠٥ ه قال : قال المشركون الأصحاب "محمد" عَلَيْك : هذا الذي تذبحون أنتم تأكلونه ، فهذا الذي يموت من قتله ؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٣ / ٧٢.

قالوا: الله ، قالوا: فما قتل الله تحرمونه ، وما قتلتم أنتم يُحلُّونه ؟ فأنزل الله: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ الآية ا هـ (١) .

# سورة الأعراف

قال الله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ آية رقم ٣١

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن مردويه" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة .

فأنزل الله : ﴿ يَابِنِي إِدْمُ خَذُوا زَيْنَتُكُمْ ﴾ الآية ا هـ (٢) .

# سورة الأنفال

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ١

سبب النزول في هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن حبًان ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقي في الدلائل" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : لما كان يوم بَدْر قال النبي عَلَيْكَ : "من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيَّرا فله كذا وكذا ". فأمّا المشيخة فثبتوا تحت الرايات ، وأمّا الشّبَّان فسارعوا إلى القتل والغنائم . فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإناكنا لكم يردأ ولو كان منكم شئ للجأتم إلينا .

فاختصموا إلى النبى عَلَيْ فنزلت: "يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول "فقسم النبى عَلَيْ النبي الله والرسول فقسم النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي الله والرسول فقسم النبي عَلَيْ النبي الله والرسول فقسم النبي عَلَيْ النبي النبي

- (١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى ح٣ / ٧٨- تمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الأنعام .ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة الأعراف .أسال الله الحيّ القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .
- (٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٣ / ١٤٥. انظر: أسباب النزول للواحدى ص٢٢٨ تمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الأعراف .ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة الأنفال أسأل الله الحيّ القيّوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .
  - (٣) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٢٩٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٠٨.

قال الله تعالى: ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَ يُجَادُلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ آَ وَإِذْ اللهُ يَعدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ يَعدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحقَّ الْحَقَّ بكُونُ لَكُمْ ويَرِيدُ اللَّهُ أَن يُحقَّ الْحَقَّ بكُلمَاتِه ويَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ آية رقم ٥-٧

### سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج "ابن أبى شيبة فى المصنف ، وابن مردويه " عن "محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى" عن أبيه ، عن جده قال :

"خرج رسول الله عَلَيْ إلى (بَدْر) حتى إذا كان بالرَّوحاء خطب الناس فقال : "كيف ترون" ؟ فقال "أبوبكر " رضى الله عنه : يارسول الله بلغنا أنهم كذا وكذا . ثم خطب الناس فقال : "كيف ترون" ؟ فقال "عمر" رضى الله عنه مثل قول "أبى بكر" .

ثم خطب الناس فقال: "كيف ترون" ؟ فقال: سعد بن معاذ رضى الله عنه: يارسول الله إيانا تريد؟ فوالذى أكرمك وأنزل عليك الكتاب ماسلكتُها قط ولا لى بها علم ولئن سرت حتى تأتى برك الغماد من ذى يمن لنسيرن معك، ولا نكونن كالذين قالوا " لموسى" عليه السلام: ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قعدون ﴾ المائدة: ٢٤

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكم متبعون ، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره ، فانظر الذى أحدث الله إليك فامض له ، فصلْ حبّال من شئت واقطع حبال من شئت ، وعاد من شئت ، وسالم من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت . فنزل القرآن على قول "سعّد" :كما أخرجك ربك من بيتك بالحق" إلى قوله تعالى : "ويقطع دابر الكافرين" ا هـ (١)

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ آية رقم ٩

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأثمة: "ابن أبى شيبة ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نُعَيم ، والبيهقى معاً فى الدلائل " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه قال : "حدّثنى "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه قال : لما كان يوم بَدْر نظر النبى عَلَيْكُ إلى أصحابه وهم ثلثمائه رجل وبضعه عشر رجلا ، ونظر إلى المشركين فإذا هم الف وزيادة ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٠٠ .

فاستقبل نبى الله عَلَيْكُ ثم مد يده وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض.

فمازال يهتف بربّه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه . فأتاه "أبوبكر" رضى الله عنه فاخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يانبي الله كفاك منا شدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك .

فأنزل الله تعالى: ﴿إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾ اهر(١).

قال الله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٧

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبدبن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم" عن "سعيد بن المسيّب" رضى الله عنه ت ٩٤ هـ

قال: كما كان يوم أُحُد آخذ "أبى بن خلف" يركض فرسه حتى دنا من رسول الله عَيَالَةُ واعترض رجال من المسلمين لأبى بن خلف ليقتلوه ، فقال لهم رسول الله عَيَالَة : "استأخروا" فاستأخروا . فأخذ رسول الله عَيَالَة حربته في يده فرمي بها "أبي بن خلف" وكسر ضلعا من أضلاعه ، فرجع "أبي بن خلف" إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه حين ولَّوْا قافلين فطفقوا يقولون : لا بأس . فقال "أبى" حين قالوا له ذلك : والله لو كانت بالناس لقتلتهم ، ألم يقل إنَّى أقتلك إن شاء الله ؟ فانطلق به أصحابه ينعشونه حتى مات ببعض الطريق فدفنوه . وفي ذلك أنزل الله تعالى : ﴿ وما رميت إذ رميت إنه الآية (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِن تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فَتَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ١٩

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة: "ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُمَيْد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل عن "ابن شهاب"

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٠٨ . انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣١٧. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٠٩٠.

عن "عبد الله بن ثعلبه" : أنّ "أبا جهل" قال حين التقى القوم : اللهمَّ أقطعنا للرَّحم وأتانا بما لا نعرف فأحنْه الغداة .

فكان ذلك استفتاحا منه . فأنزل الله تعالى : ﴿ إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ الآية ١ هـ (١) . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٢٧

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، وابن المنذر ، وأبوالشيخ" عن "جابر بن عبدالله " رضى الله عنهما ت ٧٨ هـ :

أنّ "أبا سفيان" خرج من مكّة ، فأتى "جبريل" عليه السلام النبيّ عَلَيْكُ فقال : إِنّ "أبا سفيان" بككان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا . فكتب رجل من المنافقين . إلى "أبى سفيان" : إِنّ محمدا" يريدكم فخذوا حذركم .

فأنزل الله : ﴿ لا تَحْوِنُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ ﴾ الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ آية رقم ٣٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد" عن "معاوية بن قرّة" رضى الله عنه : أنّ قريشا اجتمعت في بيت وقالوا : لا يدخل معكم اليوم إلا من هو منكم . فجاء إبليس فقالوا له : مَنْ أنت ؟

قال : شيخ من أهل نَجْد وأنا ابن أختكم . فقالوا : ابن أخت القوم منهم . فقال بعضهم : أوثقوه .

فقال : أيرضي بنو هاشم بذلك ؟ فقال بعضهم : أخرجوه .

فقال: يؤويه غيركم. فقال "أبوجهل": ليجتمع من كل بنى أب رجل فيقتلوه. فقال إبليس: هذا الأمر الذى قال الْفَتى. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَإِذْ يُمكِّرُ بِكُ الذِّينِ كَفُرُوا ﴾ الآية اهر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣١٨. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٢٦ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص١١٠ .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ آية رقم ٣٣

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : "البخارى ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، وابو الشيخ ، والبيهقى فى الدلائل" عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ .

قال : قال "أبوجهل بن هشام" : ﴿ اللهمَّ إِن كَانَ هذا هو الحقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أثننا بعذاب أليم ﴾ رقم : ٣٢

فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ آية رقم ٣٠

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير "عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ

قال : كانت قريش يعارضون النبي عَلَيْكُ في الطواف : يستهزءون ، ويصِّفرون ، ويصِّفقون . فنزلت :

﴿ وما كان صلاتهم عند البيت ﴾ الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ آية رقم ٣٦ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقى في الدلائل " عن "الحصين بن عبدالرحمن بن عمر" قال :

لما أصيبت قريش يوم بَدْر ، و رجع "أبوسفيان" بعيره إلى مكه ، مشى "عبد الله بن ربيعة ، وعكرمة بن أبى جهل ، وصفوان بن أميّة " في رجال من قريش إلى من كان معه تجارة فقالوا :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٣ / ٣٢٧ .انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١١١ انظر: أسباب النزول للواحدى ص٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٣٢ .انظر: أسباب النزول للواحدي ص. ٢٤٠ .

يامعشر قريش إِنّ "محمدا" قدوتركم ، وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثارًا ففعلوا . ففيهم كما ذكر "ابن عباس" رضى الله عنهما أنزل الله :

﴿ إِنَّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٦٤ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه " عن "سعيد بن جبير" رضى الله عنه ت هو الله عنه ت هو الله عنه ت هو ه

قال: لما أسلم مع النبي عَلَيْكُ ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة ، ثم أسلم مع النبي عَلَيْكُ "عمر" رضى الله عنه نزل قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النبي حسبك الله ﴾ الآية اهـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾آية رقم ٢٨ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الإمام أحمد عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ:

قال : استشار النبي عَلَيْكُ الناس في الأسرى يوم بَدْر فقال : "إِنَّ الله أمكنكم منهم " فقام "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم .

فاعرض عنه النبي عَلَيْكُ فقال : "ياأيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس".

فقام "عمر" رضى الله عنه فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم .

فأعرض عنه النبي عَلَيْكُ ، ثم عاد فقال مثل ذلك .

فقام "ابوبكر" رضى الله عنه فقال : يارسول الله أرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . فعفا عنهم وقبل منهم الفداء .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ لُولا كتاب من الله سبق ﴾ الآية ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٣ / ٣٣٣. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١١٢. انظر: أسباب النزول للواحدى ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٤ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١١٣٠.

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْديكُم مِّنَ الأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتكُمْ خَيْرًا مَمَّا أُخذَ منكُمْ وَيَغْفر لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ آية رقم ٧٠

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "الحاكم وصحّحه ، والبيهقي في سننه " عن "عائشة" أمِّ المؤمنين رضي الله عنها ت ٥٨ هـ

قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم ، بعثت "زينب" بنت رسول الله عَلِيْكُ قلادة لها في فداء زوجها .

فلما رآها رسول الله عَلَيْكُ رقَّ رقّه شديدة ، وقال : إِن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ؟ وقال "العباس" رضى الله عنه : إنى كنتُ مسلما يارسول الله .

قال : الله أعلم بإسلامك ، فإن تكن كما تقول فالله يجزيك فأفْد نفسك وابنى أخويك : "نوفل بن الحارث ، وعقيل بن أبي طالب " وحليفك "عتبة بن عمر"

قال : ما ذاك عندى يارسول الله . قال : "فأين الذى دفنتَ أنت وأمّ الفضل" ؟ فقلتَ لها : إِن أُصِبتُ فإِنّ هذا الله لبنى . فقال : والله يارسول الله إِنّ هذا الشئ ما علمه غيرى وغيرها ، فاحسب لى ما أحببتم من عشرين أوقية من مال كان معى .

فقال: "أفعل" ففدى نفسه وابنى أخويه ، وحليفه ، ونزلت: ﴿قل لمن في أيديكم من الأسرى ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ آية رقم ٧٧

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير" وابن أبي حاتم ، و أبو الشيخ من طريق "أبي مالك" رضى الله عنه عن " "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال: رجل من المسلمين: لنورثن ذوى القربي منَّا من المشركين. فنزل قول الله تعالى: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ الآية ا هـ (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٣ / ٣٦٩ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١١٤ انظر: أسباب النزول للواحدى ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٧٢ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١١٤ تمُّ ولله الحمد=

# سورة التوبة

قال الله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَ اللهِ لَا يَسْبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتُوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ آية رقم ١٩ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الأئمة : مسلم ، وأبوداود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن حبّان ، وابن مردويه "

عن "النعمان بن بشير" رضى الله عنه قال: كنت عند منبر الرسول عَيَّا في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج.

وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام . وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم . فزجرهم "عمر" رضى الله عنه وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عَلَيْتُهُ – وذلك يوم الجمعة – ولكن إذا صليتم الجمعة دخلتُ على رسول الله عَلَيْتُهُ فاستفيتُه فيما أختلفتم فيه .

فأنزل الله : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَولَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم " عن "مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ت ١٠٤ه .

قال : أمروا بالهجرة فقال "العباس بن عبدالمطلب" : أنا أسقى الحاج ، وقال "طلحة أخو بنى عبد الدار" " أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر . فأنزل الله تعالى :

﴿ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ﴾ الآية ا هـ (٢) .

<sup>=</sup> والشكر أسباب النزول في سورة الأنفال ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة التوبة أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) انطر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٠٣.

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِي وَلا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ آية رقم ٤٩

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في المعرفة عن "ابن عباس" رضى الله عنهما عنهما ٦٨ هـ :

قال: لما أراد النبى عَلَيْكُ أن يخرج إلى غزوة تبوك قال "لجدّ بن قيس السُّلمى": ما تقول فى مجاهدة بنى الأصفر ؟ فقال: إنى أخشى إن رأيتُ نساء بنى الأصفر أن افتتن فائذن لى ولا تفتنى. فانزل الله تعالى:

﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ آية رقم ٥٠

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن مردويه" عن "ابن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٢ هـ قال : لما قسَّم النبي عَلَيْكُ غنائم حُنَين سمعتُ رجلا يقول : إِنَّ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله .

فأتيتُ النبى عَنَا فَذكرتُ له ذلك . فقال : "رحمة الله على موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر" ونزل قول الله تعالى : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾ ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١١

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن المنذر ، و ابن أبي حاتم " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما تم ٦٨هـ :

قال: كان "نبتل بن الحرث" يأتى رسول الله عَلَيْكُ فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين وهو الذي قال لهم: إنما "محمد" أذن مَنْ حدّثه شيئا صدّقه.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٤٣ . انظر: أسباب النزول للواحدي ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ح٣ / ٤٤٨.

فأنزل الله فيه : ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمنينَ ﴾ آية رقم ٦٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبي حاتم " عن "قتادة بن دعامة " ت١٨٨ هـ .

قال: ذكر لنا أنّ رجلا من المنافقين قال: والله إنّ هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان مايقول "محمد" حقّا لهم أشرّ من الحمير.

فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله مايقول "محمد" لحقّ ولأنت أشرّ من الحمار. فسعى بها الرجل إلى نبى عَيِّكُ فأخبره. فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ماحملك على الذى قلت ؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك.

وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادق وكذّب الكاذب، فأنزل الله في ذلك: ﴿ يَعْلُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيرضوكم ﴾ الآية ا هـ (٢٠).

قال الله تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ آية رقم ٢٠

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ( أبو نعيم ) في الحلية عن ( شريح بن عبيد ) رضى الله عنه :

أنّ رجلا قال (لأبى الدرداء) رضى الله عنه: يا معشر القرَّاء ما بالكم أجْبن منّا وأبْخل إِذا سُئِلتم، وأعظم لُقَمًا إِذا أكلتم ؟ فأعرض عنه (أبو الدرداء) ولم يردّ عليه شيئا فأخبر بذلك (عمر بن الخطاب) رضى الله عنه ، فانطلق (عمر) إلى الرجل الذي قال ذلك فقاله بثوبه وخنقه وقاده إلى النبي عَيْنَا فقال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعب .

فأوحى الله تعالى إلى نبيه عَيْكُ :

﴿ وَلَئِنَ سَأَلَتُهُمُ لِيقُولُنَّ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضَ وَنَلْعِبٍ ﴾ ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٥٣ .انظر : أسباب النزول للواحدي ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/٥٥٥ .

قال الله تعالى : ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْله فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْله فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتُولُوا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرة وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ آية رقم ٤٧

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن إسحاق ، وابن أبى حاتم» عن «كعب بن مالك» قال : كما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال «الجلاس بن سويد ابن الصامت» والله لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شرّ من الحمير. فسمعة «عمير بن سعد» فقال : والله يا جلاس إنك لأحبّ الناس إلى وأحسنهم عندى أشرًا، وأعزّهم على أن يدخل عليه شيء يكرهه ، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عنها لتهلكني ، ولأحدّهما أشدّ على من الأخرى ، فمشى إلى رسول الله عَلَيْكُ فذكر له ما قال .

فأتى «الجلاس» فجعل يحلف بالله ما قال ولقد كذب على «عمير» فأنزل الله «يحلفون بالله ماقالوا» الآية ١هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٧٩

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : «البخارى ، ومسلم ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم فى المعرفة » عن «ابن مسعود » رضى الله عنه ت ٣٢ه.

قال : لما نزلت آية الصدقة كنّا نتحامل على ظهورنا ، فجاء رجل فتصدّق بشيء كثير فقالوا: مراء . وجاء «أبو عقيل» بنصف صاع فقال المنافقون : إِن الله لغني عن صدقة هذا .

فنزلت : ﴿ الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطُوعِينَ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاًّ يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ ﴾ آية رقم ٩٢

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٣/ ٤٦٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ١٢١ انظر : أسباب النزول للواحدى صـ ٢٦٠ .

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن جرير ، وابن مردوية » عن «ابن عباس» رضى الله عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن ينبعثوا غازين فجاءت عصابة من أصحابه فيهم «عبدالله بن معقل المزنى » فقالوا : يا رسول الله احملنا ؟ فقال : «والله ما أجد ما أحملكم عليه » . فتولوا ولهم بكاء وعزَّ عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ، ولا يجدون نفقة ولا محملا .

فأنزل الله عذرهم : «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه» الآية (1) .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ آية رقم ١٠٧

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل ، عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه .

# في قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مُسْجَدًا ضُوارًا ﴾ :

قال: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدًا فقال لهم «أبو عامر»: ابنوا مسجدكم ، واستمدوا بما استطعتم من قوّة وسلاح ، فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتى بجنده من الروم فأخرج «محمدًا» وأصحابه .

فلمًا فرغوا من مسجدهم أتوا النبي عَلِيكُ فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلى فيه وتدعو بالبركة . فأنزل الله : « لا تقم فيه أبدًا » ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْواَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتِلُونَ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ إِن اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ آية رقم ١١١

سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/ ٤٧٩. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/ ٤٩٤ .

\* أخرج «ابن جرير» عن «محمد بن كعب القرظى» وغيره قالوا: قال: «عبدالله بن رواحة» لرسول الله عَلَيْهُ:

اشترط لربك ولنفسك ماشئت . قال : «أشترط لربَّى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » .

قالوا : فإذا فعلنا ذلك فمالنا ؟ قال : «الجنة» .

قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » الآية  $(^{1})$  .

## سـورة يونس

قال الله تعالى : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذرِ النَّاسَ وَبَشِرِ اللَّاسَ وَبَشِرِ اللَّاسَ وَبَشِرِ اللَّاسَ اللَّهِ اللَّهُ الْ

\* أخرج «ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردوية » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨هـ :

قال : لما بعث الله «محمداً » عَلَيْ رسولا أنكرت العرب ذلك ، ومن أنكر منهم قالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل «محمد » فأنزل الله :

﴿ أَكَانَ لَلْنَاسُ عَجِبًا أَنْ أُوحِينًا إِلَى رَجِّلُ مِنْهُم ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ آلَ وَيَقُولُونَ هَوَلَا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلاءِ شُفَعَاؤُنَا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ ٣/ ٥٠١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ١٢٤ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ٢٦٦ .

<sup>\*</sup> تم ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة التوبة . ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة يونس عليه السلام . أسأل الله الحيّ القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٣ / ٥٣٥ انظر: أسباب النزول للواحدى صد ٢٧٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صد ١٢٦٠ .

عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُوكُونَ ﴾ آية رقم ١٧ ـ ١٨

# سبب نزول هاتين الآيتين:

\* أخرج « ابن أبي حاتم » عن « عكرمة مولى ابن عباس » ت ٥٠١ه. .

قال : قال «النضر بن شميل» ت ٢٠٤ هـ : إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللآت والعُزَّى .

فأنزل الله تعالى : ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾ الآيتان (١١) .

## سـورة هـود

قال الله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ آية رقم ه

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ » عن «عبد الله بن شداد » في قوله تعالى : «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » قال : كان المنافقون إذا مر أحدهم بالنبي عَلَيْكُ ثنى صدره ، وتغشى ثوبه لكيلا يراه .

فنزلت الآية ! هـ <sup>(٢)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ آية رقم ٨

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن المنذر ، وابن أبي حاتم » عن « قتادة بن دعامة » ت ١١٨ ه.

قال : لما نزل ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ الأنبياء: ١ .

قال ناس : إِنَّ الساعة قد اقتربت ، فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء . فأنزل الله تعالى : ﴿ أَتِي أُمرِ الله فلا تستعجلوه ﴾ النحل: ١ .

(١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٥٤١ .

\* تمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة يونس عليه السلام ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة هود عليه السلام أسأل الله الحيّ القيّوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

(٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٥٧٩ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٢٧ .

فقال أناس : أهل الضلالة هذا أمر الله قد أتى ، فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء . فأنزل الله هذه الآية : ﴿ وَلَمْنَ أَخْرِنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ ﴾ الآية ١هـ (١) .

## سورة الرعب

قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلَ لِلّهِ الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلا يَزَالُ اللّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لُوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلا يَزَالُ اللّهَ الذّينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعُدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْميعَادَ ﴾ آية رقم ٣١

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «أبو الشيخ ، وابن مردوية » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : قالوا للنبى عَلَيْكَ : إِن كَان كما تقول فأرنا أشياخنا الذين من الموتى نكلمهم ، وافسح لنا هذه الجبال : جبال مكة التي قد ضمتنا .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ وَلُو أَنْ قَرِّءَانَا سَيْرَتَ بِهُ الْجِبَالُ ﴾ الآية ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عندَهُ علْمُ الْكتَابِ ﴾ آية رقم ٤٣

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن مردوية » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

قال : قدم على رسول الله عَيْكُ أُسْقف من اليمن .

فقال له رسول الله عَلِي : « هل تجدني في الإنجيل رسولا » ؟

قال: لا فأنزل الله: ﴿ قُلْ كَفِي بِاللَّهُ شَهِيدًا بِينِي وبِينِكُم ومن عنده علم الكتاب ﴾ ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٥٨٣ .

<sup>\*</sup>تمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة هود عليه السلام ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة الرعد أسأل الله الحيّ القيّوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ١١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ١٢٨ .

<sup>\*</sup>تمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الرَّعد ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة الحجر أسأل الله الحيّ القيّوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

## سورة الحجسر

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ آية رقم ٢٤ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الأثمة : «أحمد ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن البي حاتم ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم وصححه ، والبيهقى في سننه » .

عن (ابن عباس) رضى الله عنهما ت ٦٨هـ:

قال: كانت امرأة تصلَّى خلف رسول الله عَلَيْ حسناء من أحسن الناس. فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف المؤخّر فإذا ركع نظر من تحت إبطه

فانزل الله: ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ﴾ الآية ١هـ (١).

## سورة النحـل

قال الله تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٣٨

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم » عن « أبي العالية الرياحي » . ٩ ه .

قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دُيْنٌ فأتاه يتقاضاه ، فكان فيما تكلم به والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا . فقال له المشرك : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ ٤ / ١٨٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ١٣١ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ٢٨١ .

<sup>\*</sup> تمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الحجر و يلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة النحل .أسأل الله الحيّ القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

فأقسم بالله جهد يمينه : لا يبعث الله من يموت . فأنزل الله : «وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت» الآية 1 ه (1) .

قال الله تعالى : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ آية رقم ٨٣ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن أبى حاتم » عن « مجاهد بن جبر » رضى الله عنه ت ١٠٤ هـ أنّ أعرابيّا أتى النبى عَلَيْهُ فسأله .

فقرأ عليه رسول الله عَلَي : ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ﴾ (النحل: ٨٠) قال الأعرابي نعم . قال : ﴿ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ﴾ (النحل: ٨٠) .

قال الأعرابى: نعم . ثم قرأ عليه ، كل ذلك يقول نعم . حتى بلغ «كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » فولّى الأعرابى . فأنزل الله : ﴿ يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ﴾ ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّة أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلِفُونَ ﴾ آية رقم ٩٢

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن مردوية» من طريق «عطاء بن أبي رباح» ت ١٥٥ه.

قال : قال لى «ابن عباس» رضى الله عنهما : يا عطاء ، ألا أريك امرأة من أهل الجنّة ؟ فأرانى حبشيّة صفراء ، فقال : هذه أتت رسول الله عَلَيْهُ فقالت : إِنّ بى هذه الموتة : تعنى الجنون . فادع الله أن يعافينى . فقال لها رسول الله عَلَيْهُ : «إِن شئت دعوتُ الله فعافاك ، وإِن شئت صبرت واحتسيت ولك الجنّة» . فاختارت الصبر والجنّة» . قال : وهذه المجنونة سعيدة الأسديّة ، وكانت تجمع الشَّعر والكيف . فنزلت هذه الآية : «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها» الآية ١ه (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى ح٤/ ٢٢٠ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ٥٨٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ٢٣٨ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٢٤٣.

قال الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ١٠٦

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «عبدالرزّاق ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، والحاكم وصححه ، والبيهقى في الدلائل من طريق » «أبي عبيدة ابن محمد بن عمار » عن أبيه قال : أخذ المشركون .

«عمار بن ياسر» فلم يتركوه حتى سبُّ النبى عَيْكُ وذكر آلهتهم بخير ، ثم تركوه . فلما أتى رسول الله عَيْكُ قال : كيف تجد قلبك ؟ وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان .

قال : «إن عادوا فعد» . فنزل قول الله تعالى : ﴿ إِلاَّ مِن أَكُرِه وَقَلْبُهُ مَطْمَئُنَ بِالأَيْمَانَ ﴾ ١هـ (١١) .

## سورة مريسم

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : «أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وعبد بن حُمَيْد ، والترمذى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبن أبى حاتم ، والحاكم ، والبيهقى فى الدلائل » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : قال رسول الله عَلَيْكُهُ « لجبريل » عليه السلام : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزل قوله تعالى : «وما نتنزل إلا بأمر ربك » الآية ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٤ / ٢٤٩ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صـ١٣٥ انظر: اسباب النزول للواحدى صـ١٨٨ .

<sup>\*</sup>تمّ ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة النحل ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة مريم .اسال الله الحيّ القيّوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ٥٠١ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ٥٠٨ .

# سورة طه

قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ آية رقم ١٠٥ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن المنذر» عن «ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز» ت ١٥٠ه.

قال: قالت قريش: يا «محمد» كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت: ﴿ وَيَسْأُلُونَكُ عَنِ الجَّبَالُ ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ آية رقم ١٣١

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن أبى شيبة ، والبزّار ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم مُ في أخرج «ابن أبى عين النبى عَلَيْكُما نعيم في المعرفة » عن «أبى رافع » قال : أضاف النبي عَلِيْكُ ضيفٌ ولم يكن عند النبي عَلِيْكُما يصلحه، فأرسلني إلى رجل من اليهود أنْ بعْنا أو أسلفْنا دقيقا إلى هلال رجب .

فقال اليهودى : لا ، إلا برهن . فأتيتُ النبي عَلَيْكُ فأخبرته . فقال : أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني ، أو باعني لأدّيتُ إليه ، اذهب بدرعي الحديد .

فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية : ﴿ ولا تحدُن عينيك ﴾ الآية : ﴿ كأنه يعزُيه عن الدنيا ﴾ الهدنيا ﴾ الهدنيا ﴾ الهدنيا ﴾ الهدنيا كاله عن الهدنيا كاله الهدنيا كاله الهدنيا كالهدنيا ك

# سورة الأنبياء

قال الله تعالى : ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ آية رقم ٦ سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤/٥٥٠. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤/٥٦٠.

\* أخرج « ابن جرير » عن « قتادة بن دعامة » ت ١١٨ ه. :

قال: قال أهل مكة للنبى عَيَالِكُ : إِن كان ما تقول حقًا ويسرك أن نؤمن فحوّل لنا الصفا ذهبا . فأتاه «جبريل» عليه السلام فقال: إِن شئت كان الذى سألك قومك ، ولكنه إِن كان ثم لم يؤمنوا لم يُنظروا ، وإِن شئت استأنيت بقومك . قال : بل استأنى بقومى . فأنزل الله : ﴿ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنها أفهم يؤمنون ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولْئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ آية رقم ١٠٠ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، والحاكم وصححه من طرق » عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ه :

قال : لما نزلت : ﴿ إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾ الأنبياء : ٩٨. قال المشركون : فالملائكة ، وعيسى ، وعزير ، يُعْبَدون من دون الله . فنزل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الذَينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مَنَا الْحَسْنَى ﴾ الآية ١هـ (٢) .

# سورة الحيج

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن أبي حاتم ، وابن مردوية بسند صحيح » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبى عَلَيْكُ فيسلمون ، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام عام غيث وعام خصب ، وعام ولد حسن قالوا : إن ديننا هذا صالح فتمسكوا به ، وإن وجدوا عام جدب ، وعام ولد سوء ، وعام قحط قالوا : مافى ديننا هذا خير. فأنزل الله : «ومن الناس من يعبد الله على حرف» الآية ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٥٦٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٦٠٧ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٦٢٣ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ٣١٦.

قال الله تعالى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ آية رقم ١٩

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «ابن مردوية» عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ: قال : لمّا بارز «على ، وحمزة ، وعبيدة ، وعتبة ، وشيبة ، والوليد » قالوا لهم : تكلّموا نعرفكم . قال : أنا على ، وهذا حمزة ، وهذا عبيدة . فقالوا أكفاء كرام . فقال «على » : أدعوكم إلى الله وإلى رسوله . فقال «عتبة » : هلم للمبارزة .

فبارز «على» «شيبه» فلم يلبث أن قتله، وبارز «حمزة» «عتبه» فقتله ، وبارز «عبيدة» «الوليد» فصعب عليه فأتى «على» فقتله . فأنزل الله: «هذان خصمان» الآية ١هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ تُذَوِّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ آية رقم ٢٥ للنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ تُذَوِّهُ مَنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ آية رقم ٢٥ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن أبي حاتم » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ د :

قال: نزلت هذه الآية في «عبد الله بن أنيس» أنّ رسول الله عَبَالله بعثه مع رجلين: أحدهما مهاجرى، والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب «عبدالله بن أنيس» فقتل الأنصارى ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة. فنزلت فيه: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم»: يعنى من لجأ إلى الحرم بميل عن الإسلام» (٢).

قال الله تعالى : ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ آية رقم ٣٧

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن المنذر ، وابن مردويه » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها نحو الكعبة . فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك .

فأنزل الله : ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ خُومُهَا وَدُمَاؤُهَا ﴾ اهـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٤/٦٢٧ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ٣١٧ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ٦٣٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٩٩.١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ / ٢٥٤.

## سسورة المؤمنسون

قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالقينَ ﴾ آية رقم ١٤

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر » .

عن « أنس بن مالك » رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :

قال : قال «عمر» رضى الله عنه : وافقتُ ابَّى في أربع :

\* ١ : قلت : يارسول الله لو صليت خلف المقام . فأنزل الله :

﴿ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مَصَلَّى ﴾ البقرة: ١٢٥.

\* ٢ : وقلت : يارسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البرَّ والفاجر . فأنزل الله :

﴿ وَإِذَا سَالتموهنَ مَتَاعًا فَاسَأْلُوهِنَ مَنْ وَرَاءَ حَجَابٍ ﴾ الأحزاب: ٥٣.

\* ٣ : وقلتُ لأزواج النبي عَلَيْكُ : لتنتهنّ أو ليبدّلنه الله أزواجا خيرًا منكن . فأنزلت : ﴿ عسى ربه إن طلقكن ﴾ التحريم : ٥ .

\* ٤ : ونزلت : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلسالة من طين ﴾ إلى قوله : ﴿ ثم أنشأناه خلقا آخر ﴾ فقلت أنا : فتبارك الله أحسن الخالقين . فنزلت : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ ١ هـ (١). قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ آية رقم ٢٧ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الأئمة : « النسائى ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقى فى الدلائل » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ .

قال : جاء «أبو سفيان » إلى النبى عَلَيْكُ فقال : يا «محمد» أنشدك الله والرحم فقد أكلنا الوَبَر بالدَّم . فأنزل الله : ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب ﴾ الآية ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ ٥ / ١٢ انظر: إسباب النزول للواحدي صـ ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ٢٦ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ٣٢٤.

## سورة النور

قال الله تعالى : ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٣

### سبب نزول هذه الآية:

\*أخرج الأئمة : «أحمد ، وعبد بن حُمَيْد ، والنسائي ، والحاكم وصحّحه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه » عن « عبدالله بن عمر » رضى الله عنهما ت ٧٣ هـ:

قال : كانت امرأة يقال لها «أم مهزول» وكانت تسافح الرجل وتشترط أن تنفق عليه ، فأراد رجل من أصحاب النبي عَلِي أن يتزوّجها ، فأنزل الله :

﴿ الزاني لاينكح إِلاَ زانية أو مشركة ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَرْبَعُ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَرْبَعُ شُهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ الْكَاذِبِينَ ۞ وَلَكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَلَحْامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ آية رقم ٢ - ٩

## سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج «ابن أبى حاتم ، وابن مردويه » عن « عاصم بن عدى » رضى الله عنه قال : لما نزلت : ﴿ وَالذِّينَ يَرْمُونَ الْحُصْنَاتُ ثُم لَمْ يَأْتُوا بَأَرْبِعَةً شَهْدَاء فَاجَلَدُوهُم ثَمَانِينَ جَلَدَةً ﴾ النور : ٤ .

قلتُ : يارسول الله إلى أن يأتى الرجل بأربعة شهداء قد خرج الرجل ؟ فلم البث إلا أيّامًا فإذا ابن عمِّ لى معه امرأته ومعها ابن وهي تقول : منك ، وهو يقول : ليس منّى .

فنزلت آيات اللعان . قال «عاصم» فأنا أوّل من تكلّم وأول من ابتلى به» ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ ٥ / ٣٩ انظر: اسباب النزول للواحدى صـ ٣٢٦ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ ٥ / ٤٣.

وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢

# سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « عبد بن حُمَيْد ، وابن المنذر » عن « قتادة بن دعامة » ت ١١٨ه.

في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُواًّ الفَصْلُ مَنْكُم ﴾ الآية .

قال: نزلت هذه الآية في رجل من قريش يقال له «مسطح» كان بينه وبين «أبي بكر» رضى الله عنه قرابة وكان يتيما في حجره وكان ممن أذاع على «عائشة أمِّ المؤمنين» رضى الله عنها. ما أذاع. فلما أنزل الله براءتها وعذرها تأنَّى «أبوبكر» رضى الله عنه: لايرزؤه خيراً. فأنزل الله هذه الآية. فذكرلنا أنّ نبى الله عَبِيلًة دعا «أبا بكر» فتلاها عليه فقال: «ألا تحبّ أن يغفر الله لك؟

قال : بَلَى . قال : « فاعف عنه وتجاوز » فقال « أبو بكر » :

لا جرم والله لا أمنعه معروفا كنتُ أوليه قبل اليوم ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ آية رقم ٣٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن مردويه » عن « على " بن أبي طالب » رضى الله عنه ت ٤٠ ه.

قال : مرَّ رجل على عهد رسول الله عَلَيْكُ في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان : إنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به .

فبينما الرجل يمشى إلى جنب حائط ينظر إليها إذا استقبله الحائط فشق أنفه: والله لا أغسل الدَّم حتى آتى رسول الله عَلَيْكُ : «هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله : ﴿قُلْ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ الآية ١هـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ رَينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَنْلَالُهُ فَالْتَعْلِيْنَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهُ فَلُولَةً فَالْلَالِمُ لَيْ أَوْلَالِهُ لِللْالِمُ لَعْلَقِيلَ أَوْ أَنْلِلْهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لَيْلِكُولَ لَهُ لَلْمُ لَاللَّهِ لَالْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَنْلُولِكُولَ لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهِ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَاللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُولِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي ح ٥ / ٦٢ . (٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي ح ٥ / ٧٢ .

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ النَّدِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَلَا يَضُوبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ آية رقم ٣١

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى حاتم" عن "مقاتل بن حيّان" ت ١١٠ه قال : بلغنا - والله أعلم - أنّ "جابر بن عبد الله" رضى الله عنهما ت ٧٨ه حدّث أنّ "أسماء بنت مرثد" كانت فى نخل لها فى بنى حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما فى أرجلهن : يعنى الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت "أسماء" : ما أقبح هذا . فأنزل الله : ﴿ وقل للمؤمنات ﴾ الآية اه (١).

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ ﴾ آية رقم ٤٠ - ٥٠

# سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم" عن "الحسن البصري" رحمة الله تعالى ت ١١٠ هـ :

قال: إِنَّ الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة ، أو منازعة على عهد رسول الله عَلَيْهُ فإِذَا دُعِي إلى النبي عَلَيْهُ وهو محق إِذعن وعلم أن النبي عَلَيْهُ سيقضى له بالحق ، وإذا أراد أن يَظلم فدُعى إلى النبي عَلَيْهُ أعرض وقال: انطلق إلى فلان.

فانزل الله : ﴿ وَإِذَا دَعُوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ﴾ إلى قول تعالى : ﴿ هُمُ الظَّالُمُونَ ﴾ أه (٢٠) . قال الله تعالى : ﴿ هُمُ الظَّالُمُونَ ﴾ أمْنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دَينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية رقم ٥٥ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية رقم ٥٥

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل " عن " أبيّ بن كعب " رضى الله عنه ت ٣٠ هـ قال : لما قدم رسول الله عَلَيْهُ وأصحابه المدينة ، وآوتهم الأنصار ، رمتهم العرب عن قوس واحدة ، فكانوا لا يبيتون إلاّ في السلاح ، ولا يصبحون إلاّ فيه .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه / ٧٤ . انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه / ٩٨ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦١

فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لانخاف إِلاَّ الله ؟ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَعَدَ اللهِ الذين امنوا منكم ﴾ الآية هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْد صَلاةِ الْعَشَاءِ ثَلاثُ عَوْراًت لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْد بَعْدَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْد بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ آية رقم ٨٥

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم" عن "مقاتل بن حيّان" ت ١١٠ هـ قال : بلغنا أنّ رجلا من الأنصار وامرأته "أسماء بنت مَرْثَد" صنعا للنبي عَيْلُهُ طعاما ما فقالت «اسماء» يا رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد كل منهما بغير إذن .

فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لِيسْتَأَذْنَكُمُ الذِّينَ مَلَكُتُ أَيَّانَكُمْ ﴾ : من العبيد والإماء ﴿ والذِّينَ لَمُ يَبْلُغُوا الْحُلْمُ مَنْكُمْ ﴾ : من أحراركم من الرجال والنساء ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ حَرَجٌ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ بَعْمَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ بَعْمَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بَعْدِيلًا أَوْ بَعْدِيلًا أَوْ بَعْدِيلًا أَوْ مَا مَلَكُمُ مَعْقَلُونَ ﴾ أَنْ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَنشُاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَنشُاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ آية رقم ١٦

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ: قال : لمانزلت : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ النساء ٢٩ . قالت الأنصار : ما بالمدينة مال أعز من الطعام . كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى يقولون : إنه لا يبصر موضع الطعام ، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون : الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم ، ويتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون : الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم ، ويتحرجون الأكل مع (١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه / ١٠٠ انظ : أسباب النول للشيخ القاض م ١٦٦ انظ : أسباب النول للشيخ القاض م ١٦٦ انظ : أسباب النول المنتون المنتور للسيوطي حه / ١٠٠ انظ : أسباب النول المشيخ القاض م ١٦٦ انظ : أسباب النول المنتور المنتور للسيوطي حه / ١٠٠ انظ .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه / ١٠٠ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦١ انظر : اسباب النزول للواحدي ص٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٥ / ١٠١ انظر: اسباب النزول للواحدى ص٣٣٩ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٢٠.

المريض يقولون: لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقربائهم. فنزلت: ﴿ لِيس على الاعمى حرج ﴾ الآية اه(١).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذُنُوكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ لَعْمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن إسحاق" وابن المنذر ، والبيهقى فى الدلائل عن "عروة بن الزبير" ت ٩٣ هـ و "محمد بن كعب القرظى" ت ١١٧ هـ قالا : لمّ أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من بئر دومة بالمدينة قائدها "أبوسفيان" وأقبلت "غطفان" حتى نزلوا "بتغمين" إلى جانب أحد .

وجاء رسول الله عَلَيْهُ الخبر ، وضرب الخندق على المدينة وعمل فيه ، وعمل المسلمون فيه ، وأبطأ رجال من المنافقين ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ، فيتسلّلون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله عَلَيْهُ ولا إذن ، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لابد منها يذكر ذلك لرسول الله عَلَيْهُ ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له فإذا قضى حاجته رجع .

فانزل الله في أولئك المؤمنين : ﴿ إِنَّمَا المؤمنون ﴾ الآية ا هـ (٢) .

# سورة الفرقان

قال الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾ آية رقم ١٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن مردويه" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨هـ: قال : بينما "جبريل" عليه السلام عند النبى عليه إذ قال : "هذا ملك تدلّى من السماء إلى الأرض مانزل إلى الأرض قط قبلها، استأذن ربّه فى زيارتك فأذن له ، فلم يلبث أن جاء فقال : السلام عليك يارسول الله ، قال : وعليك السلام ، قال : إنّ الله يخبرك إن شئت أن يعطيك من خزائن كل شئ ومفاتيح كل شئ لم يعط أحدًا قبلك ، ولا يعطيه أحدا بعدك ، ولا ينقصك ممّا ادّخر لك عنده شيئا .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه / ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ١١٠ انظر: أساب النزول للشيخ القاضي ص١٦٤.

فقال النبي عَلَيْ : "لا بل يجمعهما لي في الآخرة جميعا".

فنزلت : « تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك » الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ آية رقم ٢٧

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبى حاتم" عن "عمرو بن ميمون" في قوله تعالى ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه ﴾ : قال : "نزلت في عقبة بن أبي معيط ، وأبيّ بن خلف" :

دخل النبي عَلِي عَلِي "عقبة" في حاجة وقد صنع طعاما للناس ، فدعا النبي عَلِي إلى طعامه ، فقال النبي عَلِي إلى طعامه ، فقال النبي عَلِي الله على الله عنه عنه الله عنه

وبلغ الخبر "أبيَّ بن خلف" فأتى "عقبة" فذكر له ما صنع فقال له "عقبة" أترى مثل "محمد" يدخل منزلى وفيه طعام ثم يخرج ولا يأكل ؟ قال "أبيّ بن خلف" : فوجهي من وجهك حرام حتى ترجع عما دخلت فيه فرجع .

فنزلت الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ آية رقم ٣٢

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

قال : قال المشركون : إِن كان "محمد" كما يزعم نبيًّا فَلَمْ يعذبه ربُّه الآينزل عليه القرآن جملة واحدة ؟

ينزل عليه الآية ، والآيتين ، والسورة .

فأنزل الله على نبيه عَلِي جوابَ ما قالوا:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حه / ١١٦ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٥ انظر: اسباب النزول للواحدى ص٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـه / ١٢٦ انظر: أسباب النزول للواحدى ص٣٤٣انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٥ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لُولًا نَزِلُ القَرْءَانِ جَمَلَةً وَاحْدَةً ﴾ الآية (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُواهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ آية رقم ٣؛ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى حاتم ، وابن مردويه" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما في قوله تعالى " ﴿ أَرَايِت مِن اتَخِذَ إِلَهِه هُواه ﴾ .

قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر في الجاهلية فإذا وجد حجرًا أحسن منه رمى به وعبد الآخر .

فأنزل الله الآية ا هـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ آية رقم ٦٨

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : "أحمد ، وعبد بن حُمَيْد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والبيهقى في شعب الإيمان عن «ابن مسعود» رضى الله عنه ت ٣٢ هـ

قال: سئل النبي ﷺ أيّ الذنب أكبر ؟

قال : "أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك" . قلت : ثمّ أي ؟

قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك".

قلتُ : ثمّ أيّ ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك" .

فأنزل الله تصديق ذلك : «والذين لا يدعون مع الله آلهًا آخر» الآية (٣) .

#### سورة القصص

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ آية رقم ٢٥

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه / ١٢٧ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه / ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـه / ١٤٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٦ انظر: أسباب النزول للواحدى ص٥٤٥.

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «عبد بن حميد ، ومسلم ، والترمذي ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل عن "أبي هريرة" رضى الله عنه ت ٥٩ هـ :

قال : لمّا حضرت وفاة "أبى طالب" أتاه النبى عَلَيْكُ فقال : "يا عمَّاه قل لا إِله إِلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامه " . فقال : لولا أن تعيّرنى قريش يقولون : ما حمله عليها إِلا جزعه من الموت لأقررتُ بها عينك .

فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنْكُ لَا تَهْدَى مِنْ أَحْبَبِتَ ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلال مِبِينٍ ﴾ آية رقم ٨٠

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي حاتم" عن "الضحّاك بن مزاحم" ت ١٠٥ ه:

قال : لمّا خرج النبى عَلِي مهاجراً من مكة فبلغ "الجحفة" اشتاق إلى مكة . فأنزل الله : ﴿ أَنْ الله عَلَيْ الله القرءان لوادُّك إلى معاد ﴾ أى : إلى مكة ، ١ هـ (٢) .

## سورة العنكبوت

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ آية رقم ٨

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوية " عن "سعد بن أبى وقاص ، رضى الله عنه ت ١ ٥هـ قال : قالت أمى لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر " بمحمد " فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يسجرون فاها بالعصا . فنزلت هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ح ٥/ ٢٥٣ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٨ انظر: اسباب النزول للواحدى ص٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ٢٦٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٩٠.

﴿ ووصينا الإنسان بوالدية حسنا ﴾ ا هـ (١) .

\* قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ آية رقم ٥٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن مردويه" عن "على بن أبي طالب" رضى الله عنه ت ٤٠ هـ قال : قال رسول الله عنه ت ٤٠ هـ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : " لمّا نزلت هذه الآية : ﴿ إِنْكَ مِيتَ وَإِنْهُم مِيتُونَ ﴾ الزمر : ٣٠ .

قلتُ : "ياربُّ أيموت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء" ؟

فنزلت : «كل نفس ذائقة الموت» الآية ا هـ (٢) .

## سورة الروم

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ آية رقم ٢٧

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم" عن "عكرمه مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

قال : تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى . فنزلت : ﴿ وَهُو َ الَّذِي يَبْدُأُ الْخَلْقَ ﴾ ا هـ (٣) .

## سورة لقمان

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ آية رقم ١٠

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ٢٩٧.

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "أبويعلى ، وابن مردويه ، وابن عساكر" عن "أبى عثمان النّهدى" قال : إنّ "سعد بن أبى وقاص" رضى الله عنه ت ٥١ هـ قال : نزلت في هذه الآية : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ ﴾ الآية : كنتُ رجلا برًّا بأمى "، فلما أسلَمْتُ . قالت : ياسعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بى . فيقال : يا قاتل أمّه . قلت : يا أمّه لا تفعلى فإنى لا أدع دينى هذا الشئ . فمكثت يوما وليلة لا تأكل ، فأصبحت قد جهدت ، فمكثت يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدها. فلمّا رأيت ذلك قلت : يا أمّه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ماتركت دينى هذا لشئ ، فإن شئت فكلى وإن شئت فلا تأكلى .

فلما رأت ذلك أكلت . فنزلت هذه الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تِمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ آية رقم ٣٤ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تِمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ آية رقم ٣٤

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، وابن أبي حاتم "عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤هـ :

قال : جاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد إنّ امرأتي حُبْلي فأخبرني ما تلد ؟ وبلادنا مجدبه فأخبرني متى ينزل الغيث ؟ وقد علمتُ متى ولدتُ فأخبرني متى أموتُ ؟

فانزل الله هذه الآية : ﴿ إِن الله عنده علم الساعة ﴾ ا هـ (٢) .

## سورة السجدة

قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ﴾ آية رقم ١٨ سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه / ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ٣٢٥ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٧٤ انظر : أسباب النزول للواحدي ص٣٥٩ .

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير" عن "عطاء بن يسار" ت ١٠٢ هـ.

. قال: نزلت هذه الآية في "على بن أبي طالب" رضى الله عنه و «الوليد بن عقبة بن أبي معيط "قال: كان بين "الوليد" وبين "على "رضى الله عنه كلام: قال "الوليد بن عقبة": أنا أبسط منك لسانا ، وأحد منك سناناً ، وأرد منك للكتيبة. فقال "على "رضى الله عنه: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله:

﴿ أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسْقًا لَا يُسْتُوونَ ﴾ ا هـ (١) .

# سورة الأحراب

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ آية رقم ١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير" عن "الضّحّاك بن مزاحم" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال: إِنّ أهل مكة منهم "الوليد بن المغيرة ، وشيبة بن ربيعة" دعوا النبي عَلَيْكُ إِلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم ، وخوفه المنافقون ، واليهود بالمدينة أن لم يرجع قتلوه .

فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ آية رقم ؛

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم" عن "مجاهد بن جبر" رضي الله عنه ت ١٠٤هد :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسيرالدرّ المنثور للسيوطى حه / ٣٤١ انظر: أسباب النزول للواحدى ص٣٦٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ٣٤٧ .

قال : إِنّ رجلا من (بنى فهر) قال فى جوفى قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل "محمد" فنزل قول الله تعالى :

﴿ مَا جَعُلُ اللَّهُ لُوجُلُ مِنْ قَلْبِينَ فَي جُوفُهُ ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم ه

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد الرزَّاق ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه " عن "عائشة أمَّ المؤمنين" رضى الله عنها ت ٥٨ هـ :

أنّ "أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس" وكان ممن شهد بَدْرًا تبنّى "سالما" وأنكحه بنت أخيه : "هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعه " وهو مولى لامرأة من الأنصار . كما تبنى النبى عَلَيْهُ "زيد بنى حارثة" .

وكان من تبنَّى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه وورَّثه من ميراثه حتَّى أنزل الله فى ذلك : ﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُو َ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ الآية «فَرُدُّوا إلى آبائهم ، فمن يُعْلَم له أب كان مولًى وأخًا فى الدين» اهر (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاًّ غُرُورًا ﴾ آية رقم ١٢

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي حاتم" عن "السدَّى إسماعيل بن عبدالرحمن " ١٢٧ه

قال: حفر رسول الله عَلَيْكُ (الحندق) واجتمعت "قريش، وكنانة، و غطفان" فاستأجرهم "أبو سفيان" بلطيمة قريش، فاقبلوا حتى نزلوا بفنائه: فنزلت قريش أسفل الوادى، ونزلت غطفان عن يمين ذلك، وطليحة الأسدى في بنى أسد يسار ذلك، وظاهرهم (بنو قريظة) من اليهود على قتال النبي عَلَيْكُ.

فلمّا نزلوا بالنبي عَلَي تحصّن بالمدينة وحفر النبي عَلَي الخندق ، فبينما هو يضرب فيه بمعوله إذْ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه / ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسيرالدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ٣٤٨ .

وقع المعول في صَفَا فطارت منه كهيئة الشهاب من النار في السماء، وضرب الثاني فخرج مثل ذلك، فرأى ذلك "سلمان" رضى الله عنه فقال: يارسول الله قد رأيت خرج من كل ضربة كهيئة الشهاب فسطع إلى السماء. فقال: لقد رأيت ذلك ؟ قال: نعم يارسول الله. قال: "تفتح لكم أبواب المدائن، وقصور الروم، ومدائن اليمن". ففشا ذلك في أصحاب النبي عَيَاتُ فتحدّثوا به. فقال رجل من الأنصار يُدعى "قشير بن معتب": أيعدنا "محمد" عَيَاتُ أن يفتح لنا مدائن اليمن، وبيض المدائن، وقصور الروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضى حاجته إلا قُيل، هذا والله الغرور، فأنزل الله في هذا هذه الآية " اه (١).

قال الله تعالى : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ آية رقم ٢٣

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة: "أحمد ، ومسلم ، والترمزى ، والنسائى ، والبغوى فى معجمه ، وابن جرير، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى الدلائل عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ قال : غاب عَمى "أنس بن النضر" عن (بَدْر) فشق عليه وقال : أوّل مشهد شهده رسول الله عَلَيه غبت عنه ، لئن أرانى الله مشهداً مع رسول الله عَلَيه فيما بعد ليرين الله ما أصنع .

فشهد يوم أُحُد ، فاستقبله "سعد بن معاذ" رضى الله عنه فقال : يا أبا عمرو إلى أين ؟ قال : واهًا لريح الجنة أجدها دون أُحُد . فقاتل حتّى قُتِل . فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة بسيف ، وطعنة برمح ، ورمية بسهم . ونزلت هذه الآية :

﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رَجَالُ صَدَقُوا مَاعَاهِدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَافِظَينَ وَالْحَافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَلُمِ مَعْفُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ آية رقم ٣٠

سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه / ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدره المنثور للسيوطي حه / ٣٦٤ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٧٨.

\* أخرج "ابن سعد ، وابن أبى شيبة ، وعبد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه" عن "إِمِّ سلمة أمِّ المؤمنين" رضى الله عنها أنها قالت للنبى عَلَيْك : مالى أسمع الرجال يُذْكرون في القرآن والنساء لايذكرن ؟ فأنزل الله :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ النَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينًا ﴾ آية رقم ٣٦ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينًا ﴾ آية رقم ٣٦

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبدالرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر "عن " قتادة بن دعامة" ت ١١٨هـ :

قال : خطب النبى عَلَيْكُ " زينب بنت جحش " "لزيد بن ثابت" رضى الله عنه . فظنت أنه يريدها لنفسه .

فلمّا علمت أنه يريدها "لزيد" أبت . فأنزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية . فرضيت وسلّمت " ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ آية رقم ٢٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن المنذر" عن " مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ت ١٠٤ هـ : قال: لما نزلت : ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ الأحزاب : ٥٦ .

قال "أبو بكر" رضى الله عنه: يارسول الله ما أنزل الله عليك خيرًا إِلاَّ أشركنا فيه .فنزلت: ﴿ هُو الذي يصلَى عليكم ﴾ الآية (٣).

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالاتِكَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه: ٣٧٩ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حد : ٣٨١ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صد ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي حـ٥ : ٣٨٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨١.

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ آية رقم ٥٠

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن سعد ، وعبد بن حُمَيْد ، والترمذي وحسَّنه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقي "عن "أمَّ هانيء بنت إبي طالب" رضي الله عنها قالت :

خطبنى رسول الله عَلِيُّكُ فاعتذرت إليه فعذرني .

فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِنَّا إِحَلْلُنَا لَكَ أَزُواجِكَ ﴾ . إِلَى قوله تعالى : ﴿ هَاجُرُنْ مَعْكُ ﴾ :

قلتُ : فلم أكن أحلّ له لأنى لم أهاجر معه "كنتُ من الطلقاء" ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَى قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَلِيمًا ﴾ آية رقم ١٥

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن مردويه" عن "مجاهد بن جبر" رضي الله عنه ت ١٠٤ هـ .

قال : كان للنبى عَلَيْكُ تسع نسوة فخشين أن يطلقهن فقلن : يارسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ، ولا تطلقنا . فأنزل الله : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ الآية .

وكان المؤوّيات خمسة : "عائشة ، وحفصة ، وأمّ سلمة ، وزينب وأمّ حبيبة " .

والمرجآت أربعة : "جودّية ، وميمونة ، وسودة ، وصفية" ١ هـ  $( ^{ 1 } )$  .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشْرُوا وَلا مُسْتَئْسِينَ لحَدِيثٍ إِنَّ فَيْرُ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشْرُوا وَلا مُسْتَئْسِينَ لحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حَجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا رَسُولَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حَجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤُدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾ آية رقم ٣٠

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حه: ٣٩٣ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ : ٣٩٧ .

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : "البخارى ، وابن جرير ، وابن مردويه" عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه صحور عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله ع

قال : قال "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه : يارسول الله يدخل عليك البرُّ والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب .

فأنزل الله آية الحجاب : وهي هذه الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم ٩٥

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير" عن " أبي صالح" مولى "أمّ هانيء" ت ٢٢١ ه .

قال : قدم النبى عَبِي الله على غير منزل ، فكان نساء النبى عَبَالَة وغيرهن إذا كان الليل خرجْن يقضين حوائجهن ، وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنزل الله : هذه الآية ١ هـ (٢) .

# سورة سبأ

\* قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم " عن "ابن زيد عبدالرحمن بن زيد بن أسلم " ت حوالي ١٧٠ ه :

قال "كان رجلان شريكان خرج أحدهما الى الساحل وبقى الآخر ، فلمّا بُعثَ النبى عَبَاللَهُ كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب اليه إنه لم يتبعه أحد من قريش الأرذالة الناس ومساكينهم ، فترك تجارته وأتى صاحبة فقال له : دلّنى عليه وكان يقرأ الكتب ، فأتى النبى عَبَاللَهُ فقال : إلام تدعو ؟ قال : "إلى كذا وكذا" .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ٤٠١ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صد ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حه / ٤١٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صد ١٨٥ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ ٣٧٧ .

قال : أشهد أنك رسول الله . قال : ما أعلمك بذلك ؟

قال : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم .

فنزلت هذه الآية :

فأرسل إليه النبي عَلِي : ﴿ إِن الله قد أنزل تصديق ما قلت ﴾ ا هـ (١) .

#### سورة الزمسر

قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذَكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلُلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ آية رقم ٢٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير ، عن " ابن عباس " رضى الله عنهما ت  $^{1}$  ه .

قال : قالوا : يارسول الله لو حدّثتنا ، فنزلت هذه الآية ا هـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عِنْورُ اللَّهِ عِنْفُورُ اللَّهِ عِنْفُورُ اللَّهَ يَغْفُرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهِ عِنْهُ ﴾ آية رقم ٥٣

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " ابن جرير ، وابن مردوية ، عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال: "إِنَّ أهل مكة قالوا: يزعم "محمد" أن من عبد الأوثان لم يغفر الله له ، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا الآلهة ، وقتلنا النفس ، ونحن أهل الشرك ؟

فأنزل الله : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِي الذِّينِ أَسْرِفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةُ الله ﴾ ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ ٥ / ٤٤٦ . انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص١٨٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرَّ المنثور للسيوطى حه / ٦٠٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١ / ١٨٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١٩٣ وأسباب النزول للواحدى ص٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حه / ٦٢٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حا ١٩٤ / ٢٠٦ وأسباب النزول للواحدى ص٣٨٣ . وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١٩٤ .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّاسَمُوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ آية رقم ٧٧

## سبب نزول الآية :

\* أخرج الأئمة : "أحمد ، والترمذي وصحّحة ، وابن جرير ، وابن مردوية ، والبيهقي " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : مرَّ يهودى برسول الله عَيَّكَ وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ( ذِ ٥ ) وأشار بالسَّبابة ، ووضع الأرضين على ( ذِ ٥ ) والجبال على ( ذِ ٥ ) وسائر الخلق على ( ذه ) كل ذلك يشير بأصابعه ؟ .

فأنزل الله : ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدُرُهُ ﴾ ا هـ (١) .

#### سورة غافر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ آية رقم ٦٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن أبى حاتم بسند صحيح ، عن " أبى العالية الرّياحي" ت ١٩٠هـ:

قال : أن اليهود أتوا النبي عَلِيَا فقالوا : إِنَّ "الدَّجَّال" يكون منَّا في آخر الزمان ، ويكون من أمره فعُظموا أمره وقولوا : يصنع كذا .

فأنزل الله : ﴿ إِن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ﴾ الآية اهـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جه / ٦٢٧ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١ / ٢١٧ وأسباب النزول للواحدى ص٥٨٥ .

<sup>\*</sup> تمَّ ولله الحمد والشكر اسباب النزول في سورة الزّمر ويلى ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة غافر. أسأل الله الحيَّ القيّوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حه / ٦٦١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح١١ / ٢٧١ .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ آية رقم ٦٦

سبب نزول هذه الآية:

\*أخرج "ابن جرير ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ:

أنّ "الوليد بن المغيرة ، وشيبة بن ربيعة" قالا : يا "محمد" ارجع عمّا تقول وعليك بدين أبائك وأجدادك .

فأنزل الله : ﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أَعْبِدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ ا هـ (١) .

#### سورة فصلت

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢٣) وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَننتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ آية رقم ٢٢ ـ ٢٣

سبب نزول هاتين الآيتين:

\* عن "عبد الله بن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٢ هـ :

قال: كنتُ مستترا بأستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم ، قليل فقه قلوبهم : قرشى ، وخَتَناه ثقفيّان ، أو ثقفي وخَتَناه قرشيّان ، فتكلموا بكلام لم أفهمه ، فقال بعضهم : أترون الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إذا رفعنا أصواتنا سمع ، وإذا لم نرفع لم يسمع ، وقال الآخر : إن سمع منه شيئا سمعه كله . قال : فذكرتُ ذلك للنبي عَلَيْكُ فنزل عليه : «وما كنتم تستترون » الآيتان ا ه (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حه / ٦٦٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حا ١ / ٢٧٨

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير القرطبي حـ ۱۵ / ۲۲۹ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن - ۱۷ ۱۲ وأسباب النزول للواحدي ص- ۳۸۸ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص- ۱۹ ۱۷ وأسباب النزول للواحدي ص

## سورة الشوري

قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ آية رقم ٢٣

سبب نزول قوله تعالى:

﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ :

\* أخرج "ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت \* ١٨هـ قال : قالت الأنصار :

فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا ، فقال "ابن عباس" رضى الله عنهما : لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْكُ فأتاهم في مجالسهم فقال : يامعشر الأنصار ألم تكونوا أذلة . فأعرّكم الله ؟ قالوا: بلى يارسول الله ، قال : أفلا تجيبونى ؟

قالوا : مانقول يارسول الله ؟ قال : "ألا تقولون : ألم يخرجك قومك فآويناك ؟ "أو لم يكذّبوك فصدقناك ؟

أو لم يخذلوك فنصرناك ؟ فمازال يقول حتّى جثوا على الركب .

وقالوا: أموالنا ومافى أيدينا لله ورسوله ، فنزلت : ﴿ قُلُ لا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهُ أَجُوا إِلا المُودَّة فَيُ ا القربي ﴾ ا هـ (١) .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية:

\* قال "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : لما نزل قوله تعالى : ﴿ قُلْ لا أَسْتُلَكُمْ عَلَيْهُ أَجُواْ إِلاَ المُودَة فِي القربِي ﴾ .

قال: قوم في نفوسهم: ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده ، فأخبر "جبريل" عليه السلام النبيُّ عَلَيْكُ وأنهم قد اتهموه ، فأنزل الله: ﴿ أَم يقولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كذبا ﴾ الآية رقم ٢٤ . فقال

<sup>(</sup>١) انظر: تقسير الدرّ المنثور للسيوطى حه / ٧٠١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦ / ٦٦. وأسباب النزول للواحدى ص٣٨٩ .

القوم: يارسول الله فإنا نشهد أنك صادق ونتوب. فنزلت: ﴿ وهو الذى يقبل التوبة عن عبادة ﴾ اهر (١).

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ آية رقم ٥٠

## سبب نزول هذه الآية :

\* قال "القرطبي" في تفسيرة :

"سبب ذلك أن اليهود قالوا للنبي عَلَيْك : ألا تكلّم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما كلّمة "موسى" عليه السلام ونظر إليه ؟ فإنا لن نؤمن حتى تفعل ذلك .

فقال النبى عَلَيْكُ : "إِن "موسى" عليه السلام "لم ينظر إليه" فنزل قوله تعالى : «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » الآية . ذكره "النقاش ، والواحدى ، والثعلبي " ا هـ (٢) .

## سورة الزخرف

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾آية رقم ٣٦ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "محمد بن عثمان المخزومي":

أنّ قريشا قالت : قيَّضوا لكل رجل رجلا من أصحاب "محمد" يأخذه ، فقيَّضوا "لأبي بكر" رضى الله عنه : إلام رضى الله عنه "طلحة بن عبيد الله" فأتاه وهو في القوم ، فقال "أبوبكر" رضى الله عنه : إلام تدعوني ؟

قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزّى .

فقال "ابو بكر" رضى الله عنه : وما اللات ؟ قال : ربّنا .

قال : وما العزَّى ؟ قال : بنات الله . قال "أبوبكر" رضى الله عنه : فمن أمّهم ؟ فسكت "طلحة" فلم يجبه ، فقال "طلحة" لأصحابه : أجيبوا الرجل . فسكت القوم .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي حـ١٦ / ١٨ وتفسيرفتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٢ / ٦٥

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي حـ١٦/ ٣٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦/ ٨٣/ . وأسباب النزول للواحدي ص ٣٩٠ .

فقال "طلحة": قم يا أبابكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

فأنزل الله : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكُو الرَّحْمَنُ ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، عن "محمد بن كعب القرظي" قال :

بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها : قرشيان وثقفي ، أو ثقفيان وقرشي ، فقال واحد منهم : ترون الله يسمع كلامنا ؟

فقال الأول: إن جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع .

قال الثاني : إذا كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم .

قال فنزلت :﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ فنزلت: ١هـ (٢).

## سورة الدخان

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ الْأَثِيمِ ﴾ آية رقم ٢٣ ـ ٤٤

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج "سعيد بن منصور ، عن "أبي مالك" قال :

إِنَّ "أبا جهل" كان يأتى بالتَّمر والزُّبْد فيقول : تزقموا فهذا الزَّقوم الذي يعدكم به "محمد" فنزلت :

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ كَ الْعَامُ الأَثْيِمِ ﴾ ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى خ ٥/٧٢٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن ح١٩ / ١٠٨ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى حـ ١١ / ٢١٤ وتفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ ٥ / ٧٣٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٦ / ١٣١ وتفسير القرطبي حـ ١٦ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى جـ٥/٥٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١٥٩/١٥.

قال الله تعالى : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ آية رقم ١٩

## سبب نزول هذه الآية:

\* قال "قتادة بن دعامة" ت ١١٨ هـ :

نزلت هذه الآية في "أبي جهل" وذلك أنه قال: أيوعدني "محمد" ؟ والله إِنيّ لأنا أعزّ مَنْ بين جبليها .

فأنزل الله تعالى هذه الآية اهـ (١).

## سورة الجاثية

قال الله تعالى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ آية رقم ١٤

## سبب نزول هذه الآية:

\* قال "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

إِنّ هذه الآية نزلت في "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه ت ٢٣ هـ مع "عبدالله بن أبي" - كبير المنافقين - في غزوة "بنى المصْطَلِق" فإِنّهم نزلوا على بئر يقال لها (المرْيْسيع) فأرسل "عبدالله بن أبيّ غلامه ليستقى فأبطأ عليه ، فقال : ما حبسك ؟ قال : "عمر بن الخطاب" قعد على فم البئر فما ترك أحدًا يستقى حتى ملا قرَبَ النبي عَيَاتُهُ ، وقرَبَ "أبي بكر" وملا لمولاه . فقال "عبدالله بن أبيّ : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل : (سَمَّن كلبك يأكلك) .

فبلغ "عمر" رضى الله عنه قوله ، فاشتمل سيفه يريد التوجّه إليه ليقتله ، فأنزل الله هذه الآية اهـ (٢) .

قَالِ الله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ آية رقم ٢٣

#### سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير عبدالرُّزَّاق حـ٢ / ١٧١ وأسباب النزول للواحدي ص٣٩٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي حـ۱ / ۱۰۷ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ۱ / ۱۷٤ وأسباب النزول للواحدي صـ٣٩٣ .

\* أولا : أخرج "النسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان الرجل من العرب يعبد الحَجَر فإذا رأى أحسن منه أخذه وألقى الآخر .

فَانْزِلَ اللَّهُ : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ ا هـ (١) .

\* ثانيا : قال "مقاتل بني حيّان البلخيّ" ت ١١٠ هـ :

نزلت هذه الآية في "أبي جهل": وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه "الوليد بن المغيرة" فتحدّثا في شأن النبي عَنِيل : فقال "أبو جهل": والله إني لأعلم إنه لصادق.

فقال له "الوليد بن المغيرة" "مَه ، وما دلُّك على ذلك ؟ .

قال " "يا أبا عبدالشمس" كنّا نُسميه في صباه الصادق الأمين ، فلمّا تمّ عقله وكمُل رشده نسمَّيه الكذّاب الخائن ؟

والله إنّى لأعلم إنه لصادق ؟ . قال مايمنعك أن تصدّقه وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عنى بنات قريش أنى قد اتبعت يتيم "أبى طالب" من أجل كِسْرة ، واللات والعزّى . أن اتبعته أبداً . فنزلت : ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْهِ ﴾ اهد (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُ لَكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عَلْمِ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴾ آية رقم ٢٤

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير ، و ابن أبى حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه ، عن "أبى هريرة" رضى الله عنه ت ٥٩ هـ قال : كان أهل الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار .

فأنزل الله هذه الآية اه (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـه / ٧٥٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي حـ١١٣/١٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ ١٨٢/١٢

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٥ /٧٥٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٩٨ / ١٨٥ واسباب النزول للشيخ القاضى ص١٩٨ .

# سورة الأحقاف

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ آية رقم ١٠

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "أبو يعلى ، وابن جرير ، والطبراني ، والحاكم وصححه بسند صحيح عن "عوف بن مالك الأشجعي" رضى الله عنه قال :

"انطلق النبي عَلَيْ وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم ، فكرهوا دخولنا عليهم ، فقال لهم رسول الله عَلَى : "أرونى اثنى عشر رجلا منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن "محمداً" رسول الله ، يحبط الله عن كل يهودى تحت أديم السماء الغضب الذى عليه " . فسكتوا فما أجابه منهم أحد ، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد ، فثلَّث فلم يجبه أحد ، فقال : "أبيتم فوالله لأنا الحاشر ، وأنا العاقب ، وأنا المقضى آمنتم أو كذّبتم " ثم انصرف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج ، فإذا رجل من خلفه فقال : كما أنت يا "محمد" فأقبل فقال ذلك الرجل : أيّ رجل تعلمونى فيكم يا معشر اليهود ؟ فقالوا : والله مانعلم فينا رجلا أعلم بكتاب ولا افقه منك ولا من أبيك ولا من جدّك . قال : فإنى أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل .قالوا : كذبت ، ثم ردّوا عليه وقالوا : فإنى أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل .قالوا : كذبت ، ثم ردّوا عليه وقالوا : وأنا ، وابن سَلام .

فأنزل الله : ﴿ قُل أَرءيتم إِنْ كَانَ مِنْ عند الله ﴾ ا هـ(١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴾ آية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُمَيد ، وابن جرير ، عن "قتادة بن دعامه" ت ١١٨ هـ :

قال ناس من المشركين : نحن أعز ، ونحن ، ونحن ، فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه فلان وفلان ، يعنون الفقراء : بلالا ، وصُهيباً ، وخبَّاباً ، و سالما مَوْلي أبي حنيفة ، وعمَّار بن ياسر .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى ح٦ / ٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح١٩ / ١٩٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١٩٩ .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذرينَ (٢٦) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (آ) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (آ) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (آ) وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللّه فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولْقِكَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ آية رقم ٢٩ ـ ٣٣ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولْقِكَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ آية رقم ٢٩ ـ ٣٢ مسبب نزول هذه الآيات :

\* أخرج "ابن أبى شيبة" ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، عن "ابن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٢ هـ قال :

"هبط الجنّ على النبي عَلَي وهو يقرأ القرآن (ببطن نَخْلة) فلما سمعوه قالوا: أنصتوا قالوا: صَهْ.

وكانوا تسعه عشر أحدهم (زَوَّبَعة) فانزل الله : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ ﴾ إلى ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ ﴾ إلى ﴿ مِين ﴾ رقم ٣٢ ا هـ (٢) .

#### سورة محمد

قال الله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنِ مِّنِ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِّنِ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ آية رقم ١٣

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "ابن جرير الطبرى" ت ٣١٠ هـ في تفسيره :

حدثنا "ابن عبدالأعلى" قال : حدثنا "المعتمر بن سليمان" عن أبيه ، عن "حُبَيْش" عن "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ ٦/٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ٢٠١ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦/٦١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١٦/٢٢ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٠١ .

أنَّ النبي عَلِيُّكُ لما خرج من مكة إلى (الغار)

أراه قال: التفت إلى مكة فقال: "أنت أحبّ بلاد الله إلى الله، وأنت أحبّ بلاد الله إلى ، وأنت أحبّ بلاد الله إلى ، فلو أنّ المشركين لم يخرجوني لم أخرج منكِ ، فأعْتَى الأعداء مَنْ عَتَا على الله في حرمه ، أو قتل غير قاتله".

فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيَّةً ﴾ الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ آية رقم ١٦

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر" عن "ابن جُريْج عبدالملك بن عبدالعزيز" ت ١٥٠ هـ

قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبى ﷺ فيستمع المؤمنون منه ما يقول ويعونه ، ويسمعه المنافقون فلا يعونه ، فإذا خرجوا سألوا المؤمنين : ماذا قال آنفا ؟

فنزلت : ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ الآية ا هـ (٢) .

## سورة الضتح

قال الله تعالى : ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ آية رقم ه

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبدالرزّاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حُميْد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن مردوية ، وأبونعيم في المعرفة ، عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

قال: أُنزْلت على النبي عَيْكُ : "ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر" مرجعه من "الحديبية" فقال عَيْكُ : "لقد أنزلت على آية هي أحب إلى ممّا على الأرض".

(۱) انظر: تفسير الطبرى حـ۱۱ / ۳۱۳ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ۱۱ / ۲۰۳ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ۲۰ .

(٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ٢٤٢ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٢٠٣ .

ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار » حتّى بلغ « فوزا عظيما » اهد (١).

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ آية رقم ١٧

## سبب نزول هذه الآية:

\* قال "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

"لما نزلت : ﴿ وَإِنْ تَتُولُوا كُمَا تُولَيتُمْ مِنْ قَبِلُ يَعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلَيْمًا ﴾

قال أهل الزَّمانه : كيف بنا يارسول الله ؟ فنزلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾

أي : لا إِثْم عليهم في التخلُّف عن الجهاد : لعماهم ، وزمانتهم ، وضعفهم ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ آية رقم ٢٤

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبى شيبة ، والإمام أجمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وابو داود ، والترمذى ، والنسائى ، والبيهقي في الدلائل ، عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ قال:

" لمّا كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل (جبل التنعيم) يريدون غرّة الرسول عَلَيْكُ فدعا عليهم ، فأخذُوا ، فعفا عنهم ، فنزلت هذه الآية ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٦٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١٨٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي حـ ١٦١ / ١٨١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢١ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٧١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ٢٩١ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٥٠٠ وأسباب النزول للواحدى ص٩٩٩ .

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ آية رقم ٢٦

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبى حاتم ، عن "الأجْلَع" قال : كان "حمزة بن عبدالمطلب" رجلا حسن الشعر ، حسن الهيئة ، صاحب صَيْد ، وأنّ رسول الله عَنْ على (أبى جهل) فوقع به وأذاه فرجع "حمزة" من الصيد وامرأتان تمشيان خلفه ، فقالت إحداهما : لو علم ذا ما صنع بابن أخيه أقصر عن مشيته .

فالتفت إليهما فقال: وماذاك ؟

قالت : أبو جهل فعل (بمحمد) كذا وكذا .

فدخلته الحمية فجاء حتّى دخل المسجد وفيه (أبو جهل) فعلا رأسه بقوسه ثم قال: ديني دين محمد" عُلِيَّةً إِن كَنتم صادقين فامنعوني .

فقامت إليه قريش فقالوا: يا أبا يعلى . فأنزل الله: ﴿ إِذْ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة ﴾ إلى قوله: ﴿ وألزمهم كلمة التقوى ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُو سَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَريبًا ﴾ آية رقم ٢٧

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبدبن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقيّ في الدلائل ، عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤ هـ قال :

"رأى رسول الله عَلَيْهُ وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابة آمنين محلّقين رءوسهم ومقصرًين ، فلمّا نحر الهدى بالحديبية قال له أصحابه :

أين رؤياك يارسول الله ؟ فأنزل الله : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ الى قوله : ﴿ فَجَعَلَ مِن دُون ذَلكَ فَتْحًا قَريبًا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦/٧٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١/ ٢٩٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٥٠٥ .

فرجعوا ففتحوا (خيبر) ثم اعتمر بعد ذلك . فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة ا هـ (١)

## سورة الحجرات

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ آية رقم ٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، عن "قتادة بن دعامة" ت ١١٨ هـ

قال : كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم ، فأنزل الله : ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتُ النّبيّ ﴾ ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولْئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجُرٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ٣

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن جرير ، والحاكم وصححه ، وابن مردوية ، عن "محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاس" قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾ الآية . قعد "ثابت بن قيس" رضى الله عنه في الطريق يبكي فمرّ به "عاصم بن عدى بن العجلان" فقال : ما يبكيك ياثابت ؟ قال : هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت فيّ وأنا صَيَّت رفيع الصوت . فمضى "عاصم بن عدى" الى رسول الله عَلِيّة فأخبره خبره ، فقال رسول الله عَلِيّة : "اذهب فدعه لى " فجاء ، فقال "ما يبكيك يا ثابت " ؟

فقال : أنا صَيَّت وأتخوّف أن تكون هذه الآية نزلت فيَّ .

فقال له رسول الله عَلِيُّهُ: "أما ترضى أن تعيش حميدًا ، وتُقْتل شهيدًا ، و تدخل الجنة" ؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ١٦/ ٧٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١٩/ ٢٠٧ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ7/3 وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ1/3 وأسباب النزول للشيخ القاضى ص1/3 وأسباب النزول للواحدى ص1/3.

قال : رضيت ولا أرفع صوتى أبدًا على صوت رسول الله عَلَيْهُ . قال فأنزل الله : ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ يَغُضُونَ أَصُوْاتَهُمْ عندَ رَسُول اللَّه ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾آية رقم ؛ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن رَاهُويَه ، وأبو يَعْلَى ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم بسند صحيح عن "زيد بن أرقم بن قيس" رضى الله عنه ت ٦٦ هـ

قال: "اجتمع ناس من العرب فقالوا: انطلقوا الى هذا الرجل فإن يك نبيًّا فنحن أسعد الناس به، وإن يك مَلكا نعش بجناحه، فأتيتُ النبي عَيَّكُ فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه: يا "محمد" فأنزل الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾

فأخذ رسول الله عَلَيْكُ بأُذُنى وجعل يقول: « لقد صدّق الله قولك يا زيد، لقد صدّق الله قولك» ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ آية رقم ٦

#### أسباب نزول هذه الآية:

جاء في سبب نزولها عدد من الروايات ، وقد اخترتُ الرواية التالية حرصا على عدم الإطناب :

\* أخرج "ابن رَاهُويَه ، وابن جرير ، وابن مردويه ، عن "أمَّ سلمة أمَّ المؤمنين رضى الله عنها قالت : بعث النبى عَيَا " الوليد بن عقبة " إلى "بنى المصطلق" يصدق أموالهم فسمع بذلك القوم فتلقّوه يعظمون أمر رسول الله عَيَا مُ ، فحد ثه الشيطان أنهم يريدون قتله فرجع إلى رسول الله عَيَا فقال : إن (بنى المصطلق) منعوا صدقاتهم .

فبلغ القوم رجوعه ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله بعثت إلينا رجلا مُصدَّقًا فسررنا لذلك وقرّت أعيننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ورسوله .

فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ﴾ ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ7/4 وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور محمد محمد سالم محيسن حـ1/4 وأسباب النزول للشيخ القاضى ص. ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٨٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ٣٠٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٨٠٨ .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦: ٩٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ ١٢/ ٢١٢

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ خُرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ آية رقم ٩

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : أحمد ، والبخارى ، و مسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن مردويه ، والبيهقى في سننه عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

قال :قلت للنبى عَلَيْكُ : لو أتيت « عبدالله بن أبي »؟ فانطلق إليه النبي عَلَيْكُ فركب حمارًا ، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سَبخَه ، فلما أتاه النبي عَلِيْكُ قال : إليك عنَّى فوالله لقد أذاني نتن حمارك .

فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله عَلَيْ أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه.

وغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان بينهم حَرْب بالجريد ، والأيدى ، والنّعال . فأنزل الله فيهم : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ اهد (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيْنَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا تَسَاءٌ مِّن تَسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمَزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ آية رقم ١١

## أسباب نزول هذه الآية:

\* أولا : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ﴾

\*قال : "أبو الحسن على بن أحمد الواحدى" ت ٤٦٨ هـ :

نزلت في "ثابت بن قيس بن شمّاس":

وذلك أنه كان في أذنيه وَقْر ، فكان إِذا أتى رسول الله عَلَيْكُ أَوْ سَعُوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع مايقول .

فجاء يومًا وقد أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطّى رقاب الناس ويقول: تفسَّحوا تفسَّحوا ، فقال له رجل: قد أصبت مجلسا فاجلس. فجلس "ثابت بن قيس" مغضبا. فغمز الرجل فقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا فلان ، فقال "ثابت بن قيس": ابن فلانه ؟ وذكر أُمَّا كانت له يُعَيَّر بها في الجاهلية.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي حـ 7 / 7 / 7 وتفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ 7 / 7 / 8 وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ 7 / 7 / 8 وأسباب النزول للواحدي ص 8 / 7 / 8 .

فنكّس الرجل رأسه استحياء . فأنزل الله هذه الآية اهـ (١) .

\*ثانيا : قوله تعالى : ﴿ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ﴾

\* قال "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ ه :

"إِنَّ صفية بنت حُينَى بن أخطب" أتت رسول الله عَلَيْكُ فقال : يارسول الله إِنَّ النساء يُعيرنَّنى ويقلن : يايهودية بنتَ يهوديين . فقال رسول الله عَلَيْكُ : "هلاً قلت : إِنَّ أَبِي "هارون" وإِنَّ عَمَّى "موسى" وإِنَّ زوجي "محمد" .

فأنزل الله هذه الآية اهر (٢).

\*ثالثا : قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾

\* أخرج الأئمة: "أحمد ، وعبد بن حُمَيْد ، والبخارى في الآدب ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وأبو يَعْلَى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبغوى في معجمة ، وابن السننى في عمل اليوم والليلة ، والحاكم وصحّحة ، وابن مردويه ، والبيهقى في شعب الإيمان ، عن "أبى جبيرة بن الضّحّاك" رضى الله عنه قال : فينا نزلت في "بنى سلمة" : ﴿ وَلا تَنَابُزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾ .

قدم رسول الله ﷺ المدينة وليس فينا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة ، فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يارسول الله إنه يكره هذا الاسم . فأنزل الله : ﴿ وَلا تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ ﴾ اهـ(٣) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ آية رقم ١٣

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الدلائل ، عن "ابن أبى مُلَيْكة" قال : لما كان يوم الفتح رقى "بلال" فأذن على الكعبة ، فقال بعض الناس : هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم : إن يَسْخَط الله هذا بغيره . فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَىٰ ﴾ الآية اه (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب نزول القرآن للواحدى ص٤٠٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: أسباب النزول للواحدي ص٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٩٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦ / ٣١٩ وتفسير القرطبي حـ٦ / ٢١٣ . .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ١٠٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٢ / ٣٢٦ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٠٩ وأسباب النزول للواحدى ص٤١١ .

قال الله تعالى: ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم ١٤

## سبب نزول هذه الآية:

\* قال "السُّدَّى إسماعيل بن عبدالرحمن" ت ١٢٧ ه :

«نزلت هذه الآية في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: أعراب "مزينه ، وجُهَينة ، وأَسْلم ، وغفار ، والدَّيل ، وأشجع » قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم ، فلما اسْتُنفروا إلى المدينة تخلفوا فنزلت هذه الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ آية رقم ١٧

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "النسائي" ، والبزّار ، وابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : جاءت "بنوا أسد" إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله أسلمنا وقاتلك العرب ولم نقاتلك .

فنزلت هذه الآية : ﴿ يَنُّونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسَلُّمُوا ﴾ ا هـ (٢) .

# سـورة ق

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوب ﴾ آية رقم ٣٨

#### سبب نزول هذه الآية:

\*أخرج "ابن المنذر" عن "الضّحّاك بن مزاحم" ت ١٠٥ هـ

قال: قالت اليهود: ابتدأ الله الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي حـ ۱ / ۲۲۷ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۱ / ۳۳۰ وأسباب النزول للواحدي ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ١١٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١٣ / ٣٣٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٠٢١ .

واستراح يوم السبت . فأنزل الله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن أَنُوبٍ ﴾ ا هـ (١) .

## سورة الذاريات

قال الله تعالى : ﴿ وَذَكِّر ْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٥٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "إسحاق بن راهُويه" وأحمد بن منيع ، والهيثم بن كليب" في أسانيدهم ، وابن جرير، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والضياء في المختارة من طريق "مجاهد بن جبر ، عن "عليّ بن أبي طالب" رضى الله عنه ت ٤٠ هـ

قال : لما نزلت : "فتول عنهم فما أنت بملوم" لم يبق منّا أحد إِلا أيقن بالهلكة إِذْ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتّولّي عنا .

فنزلت : ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فطابت أنفسنا ١ هـ (٢) .

#### سيورة الطيور

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ آية رقم ٣٠

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ أنّ قريشا لما اجتمعوا في دار النّدُوة في أمر النبي عَلِيكُ قال قائل منهم : احبسوه في وثاق وتربّصوا به المنون حتّى يهلك كما هلك من قبلة من الشعراء مثل : "زهير ، والنابغة" إنما هو كأحدهم فأنزل الله في ذلك من قولهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَربُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ اهـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٦ / ١٣٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦ / ٣٦٢ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص٢١١ وأسباب النزول للواحدي ص٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ١٤١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣٦ / ٢٦ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسيرالدرّ المنثور للسيوطى ح٦ / ١٥٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٥ / ٤٣ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢١٢ .

### سورة النجم

قال الله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ اللَّذِي تَولَّلَىٰ (٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ ﴾ آية رقم ٣٣ ـ ٣٤ سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج "ابن أبي حاتم عن "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

أنَّ النبي عَلَيْكُ خرج في مغزاة فجاء رجل فلم يجد مايخرج عليه ، فلقى صديقا له فقال : أعطني شيئا .

فقال : أعطيك بَكْرى هذا على أن تتحمَّل بذنوبي ، فقال له : نَعْم .

فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ ﴾ ا هـ (١) .

## سورة القمر

قال الله تعالى : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ آية رقم ١-٢

## سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه ، والبيهقيّ في الدلائل من طريق "مجاهد بن جَبْر" عن "أبي مَعْمر" عن "ابن مسعود" رضى الله عنه ت ٣٢ هـ قال :

رأيتُ القمر منشقًا بمكة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم: شقّة على "جبل أبي قبيس" وشقة على "السويداء".

فقالوا: سحر "محمد" عَلَيْكُ "القمر".

\* وفي رواية :

فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السُّفَّارُ فإِنَّ "محمدًا" لا يستطيع أن يسحرالناس كلهم.

فجاء السُّفَّارُ فسألوهم فقالوا : نَعَم قد رأيناه .

(١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ١٦٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣٧ / ٦٧ .

## سورة الواقعة

قال الله تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ آية رقم ٨٢

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت \* هـ

قال : بلغنا أن رسول الله عَلِي عَلَي مَرَّ شديد فنزل الناس على غير ماء فعطشوا ، فاستسقوا رسول الله عَلِي فقال لهم : "فلعلَّى لو فعلتُ فسقيتكم قلتم هذا بنَوْء كذا وكذا " .

قالوا: يانبيُّ الله ما هذا بحين أنواء .

فدعا رسول الله عَلَي بماء فتوضأ ثم قام فصلى فدعا الله تعالى فهاجت ريح وثاب سحاب فمُطِروا حتى سال كل واد فزعموا أن رسول الله عَلَي مرَّ برجل يغرف بقدحه ويقول: هذا نَوْء فلانَ.

فنزل قوله تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ ا هـ (٢) .

# سورة الحديد

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَاللهِ تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لَذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ آية رقم ١٦

# سبب نزول هذه الآية:

\* عن "سعد بن أبى وقاص" رضى الله عنه ت ٥١ هـ قال :

قيل يارسول الله لو قصصت علينا فنزل : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان ﴾ يوسف : ٣ .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ١٧٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢١٣ وأسباب النزول للواحدى ص٤١٨ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٦ / ٢٣٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ١٤٥ واسباب النزول للشيخ القاضي ص٢١٦ وأسباب النزول للواحدي ص٢٢٣ .

فقالوا : بعد زمان : لو حدّ ثتنا . فنزل قوله تعالى : ﴿ الله نزَل أحسن الحديث كتبا متشبها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ الزمر : ٢٣ .

فقالوا بعد مدّة : لو ذكّرتنا فنزل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّه ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٨

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "مقاتل بن حيَّان" ت ١١٠ ه .

قال : لما نزلت : ﴿ أُولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا ﴾ القصص : ٥٥ .

افتخر مؤمنوا أهل الكتاب على أصحاب النبي عَلَيْكُ فقالوا : لنا أجران ولكم أجر ، فاشتد ذلك على الصحابة فأنزل هذه الآية .

﴿ فجعل الله لهم أجرين مثل أجور مؤمني أهل الكتاب، وسوَّى بينهم في الأجر ﴾ ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لِتَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيم ﴾ آية رقم ٢٩

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُميْد ، وابن المنذر ، عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤ هـ

قال : "قالت اليهود : يوشك أن يخرج منّا نبىٌّ فيقطع الأيدى والأرجل ، فلما خرج من العرب كفروا ، فأنزل الله : ﴿ لِفُلاً يَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتَابِ ﴾ ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسيرالقرطبي حـ١٦١ / ١٦١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ١٧٥ وأسباب النزول للواحدي ص٤٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٦٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٩٤ / ١٩٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٦١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٩٦ / ١٩٦

## سورة المجادلة

قال الله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّه وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ ۞ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ عَفُورٌ إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ عَفُورٌ وَاللّهُ اللّهَ لَعَفُورٌ عَفُورٌ وَاللّهُ مِن نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسَعُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لّمْ يَسَعُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لّمْ يَسْعُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَمْ يُجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حَدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آيات ١٠٤؛

## سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج "الأئمة : أحمد ، وأبو داود ، وابن المنذر ، والبيهقيّ من طريق "يوسف بن عبدالله بن سلام" قال : حدّثتني :

"خولة بنت ثعلبة" قالت: في والله وفي زوجي "أوس بن الصّامت" أنزل الله صدر سورة المجادلة: قالت: كنتُ عنده وكان شيخا كبيراً قد ساء خُلُقُه، فدخل على يومًا فراجعته بشئ فغضب فقال: أنت على كظهر أُمَّى، ثم جلس في نادى قومه ساعة، ثم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسى، فقلت كلاً والذى نفس خَوْلة بيده لا تصل الى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا.

ثمّ جئتُ إلى رسول الله عَلِيُّ فذكرتُ له ذلك .

فما برحتُ حتى نزل القرآن فتغشّى رسولَ الله عَلَيْ ما كان يتغشّاه ، ثم سُرَّى عنه فقال : ياخَوْلة: "قد أنزل الله فيك وفى صاحبك ثم قرأ على وسول الله عَلَيْ ﴿قد سمع الله قول التى تجادلك زوجها ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ عذاب أليم ﴾ .

فقال لى رسول الله عَيْلِكُ : مُرِيه فليعتق رقبة".

قلت : يارسول الله ما عنده ما يعتق . قال : "فليصم شهرين متتابعين" .

قلت : والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام.

قال : فليطعم ستين مسكينا وسُقا من تَمرْ".

قلت : والله ماذاك عنده . قال رسول الله عَنْ :

"فإِنّا سنعينه بِعَرَق من تمر".

قلتُ : وأنا يارسول الله سأعينه بِعَرَق آخر .

قال : «فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدّقي به عنه ، ثم استوصِّي بابن عمَّكِ خيرا" قالت : ففعلت " ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي بَالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصيتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ آية رقم ٨

## أسباب نزول هذه الآية:

\* أولا : أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "مقاتل بن حيّان" ت ١١٠ هـ

قال: كان بين يهود وبين النبى عَلَيْ موادعة ، وكانوا إذا مرّ بهم رجل من أصحاب النبى عَلَيْ مجلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله عَلَيْ أو بما يكره المؤمن ، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم ، فنهاهم النبى عَلَيْ عن النجوى فلم ينتهوا ، فانزل الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُورَى ﴾ اهر (٢) .

\*ثانيا: أخرج الأئمة: "أحمد ، وعبدبن حُمَيْد ، و البزّار ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقى فى شعب الإيمان بسند جيَّد ، عن "ابن عمر" رضى الله عنهما ت ٧٣ هـ: أنّ اليهود كانوا يقولون لرسول الله عَلَيْك : "سامٌ عليك" يريدون بذلك شتمه ، ثم يقولون فى أنفسهم: "لولا يعذّبنا الله بما نقول"

فنزل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ ا هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ النَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهُمْ شَيْئًا إِلاَّ بإِذْنِ اللَّه وَعَلَى اللَّه فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ آية رقم ١٠

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن "قتادة بن دعامة " ت ١١٨ هـ :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٦٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ١٩٨ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢١٨ وأسباب النزول للواحدى ص٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى ح٦ / ٢٦٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح١٣ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٦٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٠٦ وأسباب النزول للواحدى ص٤٣١ .

قال : كان المنافقون يتناجون بينهم ، فكان ذلك يغيظ المؤمنين ، ويكبر عليهم ، فأنزل الله في ذلك : ﴿ إِنَّمَا النَّجُوَىٰ منَ الشَّيْطَان ﴾ الآية (١) .

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَوْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ الآية رقم ١١

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "مقاتل بن حيّان البلخيّ" ت ١١٠ ه .

قال: "نزلت هذه الآية يوم الجمعة: جلس رسول الله عَلَيْكُ يومئذ في "الصَّفه" وفي المكان ضيق، وكان يكرم "أهل بَدْر" من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بَدْر، وقد سُبقُوا إلى المجلس فقاموا حيال رسول الله عَلَيْكُ فقالوا:

السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، فرد النبى عَلَظَ عليهم ، ثم سلّموا على القوم بعد ذلك ، فرد وا عليهم ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يُوسَع لهم ، فعرف النبى صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يُفْسَح لهم ، فشق ذلك عليهم ، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بَدْر : قُمْ يافلان ، وأنت يا فلان ، فلم يزل يُقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام من أهل بَدْر ، فشق ذلك على مَن أقيم من مجلسه ، فنزلت هذه الآية اه (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءً أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۞ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَىٰ شَيْءً أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۞ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۞ الآية رقم ١٨ ـ ١٩

## سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج الأئمة : أحمد ، والبزّار ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقى في الدلائل ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه قال : "كان رسول الله عَلَا جالسا في ظلّ حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال : "إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان ، فإذا جاءكم فلا تكلموه " فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور (٣) .

(۱) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى ح٦ / ٢٧٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح٦١ / ٢١٠ وتفسير القرطبي حـ١٩١ / ١٩١ .

(٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٧١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٩٢ / ٢١١ وتفسير القرطبي حـ١٩٧ / ١٩٢ وأسباب النزول للواحدي ص٤٣١ وأسباب النزول للثيخ القاضي ص٠٢٠ للشيخ القاضي ص٠٢٠

(٣) اسمه : عبدالله بن نبتل وكان أزرق أسمر قصيرًا خفيف اللَّحْية .

فقال : أي النبى عَلَيْكُ حين رآه : "علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فقال : ذرني آتيك بهم ، فانطلق فدعاهم فحلفوا واعتذروا ، فأنزل الله : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ الآيتان ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولُئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ الآية رقم ٢٢

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى حاتم ، والحاكم ، وأبو نُعَيْم فى الحلية ، والبيهقى فى سننه ، عن "عبدالله بن شَوْذب" قال : "جعل والد "أبى عبيدة بن الجرّاح" يتصدّى "لأبى عبيدة" يوم بَدْر ، وجعل "أبو عبيدة" يحيد عنه ، فلما أكثر قَصَدَةُ "أبوعبيدة" فقتله ، فنزلت هذه الآية : ﴿ لا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ اهر (٢) .

#### سورة الحشس

قال الله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ۞ هُوَ الّذِي أَخْرَجَ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دَيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللّهَ فَأَتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللّهِ فَأَتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ۞ وَلَوْلا أَن الرُّعْبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَابُ النَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقًوا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ الآية رقم ١- ٤

## سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج "الحاكم وصحّحه عن "عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ت ٥٨ هـ

قالت : "كانت غزوة بني النضير : وهم طائفة من اليهود على رأس ستّة أشهر من وقعة بَدْر ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٧٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢١٨ وأسباب النزول للواحدى ص٤٣٣ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٧٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٢١ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٢١ .

وكان نخلهم ومنزلهم في ناحية المدينة ، فحاصرهم رسول الله على حتى نزلوا على الجلاء ، وعلى أن لهم ما أقلت : أي حملت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة (١) .

فجلاهم إلى الشام ، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى ، وكان الله قد كتب عليهم ذلك ، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر ، وكان إجلاؤهم ذلك أوّل الحشر في الدنيا إلى الشام .

فأنزل الله فيهم هذه الآيات ا هـ (٢).

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَاللَّهُ عَالَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءَ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ الآية رقم ٧

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن مردويه عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

قال: "أمر الله رسوله عَلَيْكُ بالسير إلى (قريظة وبنى النَّضير) وليس للمؤمنين يومئذ كثير خَيْل ولاركاب، فجعل رسول الله عَلَيْكَ يحكم فيهم بما أراد، ولمن يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها. قال والإيجاف: أن يوضعوا السير، وهي لرسول الله عَلَيْكَ . فكان من ذلك: "خَيْبر، وفدك، وقُرى عُرَينة" وأمر الله رسوله عَلَيْكَ فأحتواها كلّها.

فقال: أناس: هلاً قسمها ؟

فأنزل الله عذره فقال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ الآية (٣).

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَئَكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ الآية رقم ٩

سبب نزول قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) الحَلْقة : اسم لجملة السلاح والدّروع وما أشبهها .

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٢٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن -١٣٥ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسيرالدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٨٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٣٣ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٢٣ .

# ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

\* أخرج "ابن أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات ، عن "أبى هريرة" رضى الله عنه ت ٥ هـ

قال : "أتى رجل لرسول الله عَلَيْكُ فقال : يارسول الله أصابنى الجَهْد ، فأرسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال : "ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمة الله تعالى " .

فقال رجل من الأنصار ، وفي رواية : فقال : "أبوطلحة الأنصاري" : أنا يارسول الله ، فذهب به إلى أهله فقال لامرأته : أكرمي ضيف رسول الله عَلَيْكُ لا تدّخرين شيئا . فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصّبية .

قال : فإذا أرادا الصَّبْية العشاء فنوَّميهم وتعالى فأطفئي السراج ، ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله ﷺ .

ففعلت ثم غدا الضيف على رسول الله عَلَيْكُ .

فقال : "لقد عجب الله من فلان وفلانه وأنزل الله فيهما : ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ الآية رقم ١١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "السُّدَّى إسماعيل بن عبدالرحمن" ت ١٢٧ هـ

قال: "قد أسلم ناس من "أهل قريظة والنضير" وكان فيهم منافقون وكانوا يقولون الأهل النضير: "لين أخرجتم لنخرجن معكم" فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ اهد ٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٨٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٩٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٤٦ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٢٤ .

#### سورة المتحنة

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُو ّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ الآية رقم ١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "أبن مردوية " من طريق "أبن شهاب " عن "عروق بن الزبير " عن "عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بَلْتعة " .

و"حاطب": رجل من أهل اليمن كان حليفا "للزبير بن العوَّام" رضى الله عنه ، وكان "حاطب" من أصحاب النبي عَلَيْكُ قد شهد بكرا وكان بنوه وإخوته بمكة .

فكتب "حاطب" وهو مع رسول الله عَلَيْكُ بالمدينة إلى كفّار قريش بكتاب ينتصح لهم فيه .

فدعا رسول الله عَلَي على بن أبى طالب ، والزبير بن العوَّام "رضى الله عنهما فقال لهما : "انطلقا حتى تدركا امرأة معها كتاب فخذا الكتاب فأتيانى به "فانطلقا حتى أدركا المرأة (بحليفة بنى أحمد) وهى من المدينة على قريب من اثنى عشر ميلا فقالا لها :

أعطينا الكتاب الذي معك أولا نترك عليك ثوبا إلا التمسناه فيه .

فقالت: أولستما بناس مسلمين ؟ قالا: بلى ولكن رسول الله عَيْظُ قد حدّثنا أنّ معك كتابا. حتّى إذا ظنت أنهما ملتمسان كل ثوب معها حلّت عقاصها فأخرجت لهما الكتاب من بين قرون رأسها كانت قد اعتقصت عليه.

فأتيا رسول الله ﷺ فإذا هو : كتاب من (حاطب بن أبي بلْتعة) إلى أهل مكة .

فدعا رسول الله عَلَي (حاطبا) وقال له : "أنت كتبت هذا الكتاب" ؟ قال : نعم ، قال : "فما حملك على أن تكتب به " ؟

قال (حاطب) : أما والله ما ارتبتُ منذ أسلمتُ في الله عزّ وجلّ ، ولكنَّى كنتُ امراً غريباً فيكم أيها الحيُّ من قريش وكان لي بنون وإخوة بمكة ، فكتبتُ الى كفار قريش بهذا الكتاب لكى أدفع عنهم . فقال "عمر" رضى الله عنه : ائذن لي يارسول الله أضرب عنقه . فقال رسول الله عَلَيْكُ : "دَعْه فإن قد شهد بَدْرا وإنك لا تدرى لعل الله اطلع على أهل بَدْر فقال : اعملوا ماشئتم فإني

غافر لكم ما عملتم فأنزل الله في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ الآية (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلِّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا يَحلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا يَحلُمُ الله يَحكُمُ بَيْنكُمْ تُمْسكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ الآية رقم ١٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "البخارى" عن "المسور بن مَخْرِمة ، ومروان بن الحكم ": أنّ رسول الله عَلَيْهُ لمّا عاهد قريشًا يوم الحديبية جاءه نساء مؤمنات . فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرات ﴾ : حتى بلغ ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ . فطلّق "عمر" رضى الله عنه يومئذ امرأتين كانتًا له في الشرك " أهر (٢) .

تال الله تعالى : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَاجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ الآية رقم ١١

### سبب نزول هذه الآية :

\* روى "الزّهرى" عن "عروة بن الزّبير" عن "عائشة أمَّ المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : حكم الله عزّ وجلّ بينكم فقال جلّ ثناؤه : ﴿ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ﴾

فكتب إليهم المسلمون : قد حكم الله عزّ وجلّ بيننا : بأنه إن جاءتكم امرأة منّا أن توجُّهوا إلينا بصداقها . وإن جاءتنا امرأة منكم وجهَّنا إليكم بصداقها .

فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا ، فإن كان لنا عندكم شئ فوجُّهوا به .

فَأَنْرَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مَثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٠٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى ح٦ / ٣٠٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن ح٦٣ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي حـ١٨ / ٤٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٧٦ .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ الآية رقم ١٣

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "محمد بن إسحاق " صاحب السّير ت ٢٩٠ ه . وابن المنذر ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه قال :

"كان عبدالله بن عمر" و"زيد بن الحارث" يوادَّان رجالا من يهود .

قَانزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلُّوا قُومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) .

### سورة الصف

\* قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ الآية رقم ٢٠ سبب نزول هذه الآية :

\* عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

قال: "كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إيمان بالله لاشك فيه، وجهاد أحب الأعمال إيمان بالله لاشك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به.

فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره.

فأنزل الله هذه الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ الآية رقم ٨

سبب نزول هذه الآية:

\* عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : "أن النبي عَيْلُكُ أبطأ عليه الوحي أربعين يومًا .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي حـ١٨ / ٥٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٨ / ٢٨٠ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص٢٢٧ .

فقال "كعب بن الأشرف" يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور "محمد" فيما كان ينزل عليه ، وما كان ليتم نوره .

فحزن رسول الله عَلِيُّ فأنزل الله تعالى هذه الآية : واتصل الوحي بعدها اهـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَة ٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الآية رقم ١٠

## سبب نزول هذه الآية:

\* قال "مقاتل بن حيّان البلَخيّ" ت ١١٠ هـ: "نزلت هذه الآية في "عثمان بن مظعون" رضى الله عنه : وذلك أنه قال لرسول الله عَلَيْكُ : لو أذنتَ لي فطلّقتُ "خوْلة" وترهَّبْت ، واختصيتُ ، وحَرَّمتُ اللَّحْم ، ولا أنام بليل أبدا ، ولا أفطر بنهار أبدًا " .

فقال رسول الله عَلَيْكَ : إِن من سنتى النكاح ، ولا رهبانيَّة في الإسلام ، إنما رهبانيَّة أمَّتى الجهاد في سبيل الله ، وخصاء أمتى الصوم ، ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ومن سنتى : أنام وأقوم وأفطر وأصوم فمن رغب عن سنتى فليس منى " .

فقال "عثمان بن مظعون" والله لوددتُ يانبيّ الله أيّ التجارات أِحبّ إلى الله فأتجر فيها . فنزلت هذه الآية اهر (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ تُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الآية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبى حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ قال : " لما نزل قول الله تعالى : ﴿ يَا اللَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة ﴾ الآية .

قال المسلمون : لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين . فبيّن الله لهم التجارة فقال : ﴿ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي حـ۱۸ / ٥٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ۱۸ / ٢٩٠ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي حـ١٨ / ٥٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣١٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٩٥ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٢٨ .

### سورة الجمعة

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ ﴾ الآية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج "ابن أبى شيبة ، وأحمد، والبخارى ، ومسلم ، والترمذي ، والبيهقي في سننه ، عن "جابر بن عبدالله" رضى الله عنهما ت ٧٨ هـ

قال: "بينما النبى عَلَى يَعَلَى يَخطب يوم الجمعة قائما إِذْ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله عَلَى حتى لم يبق منهم إِلاِّ اثنا عشر رجلا: أنا منهم ، وأبوبكر ، وعمر فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُو وَمِنَ التّبِجَارَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ ﴾ الى آخر السورة " اهد (١) .

### سورة المنافقون

قال الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ الآية رقم ١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأثمة : «أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي » عن «زيد بن أرقم » رضى الله عنه ت ٦٦ ه .

قال : « خرجنا مع رسول الله عَيْكُ في سَفَر فأصاب الناسَ شدّة . فقال « عبدالله بن أبيّ » رأس المنافقين لأصحابه : لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتّى ينفضوا من حوله .

وقال : « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ » .

فأتيتُ النبيُّ عَلِيلُهُ فأخبرته بذلك .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٣٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٣١٠ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٢٢٨ وأسباب النزول للواحدى ص٤٤٨ .

فأرسل إلى «عبدالله بن أبى » فسأله ، فاجتهد بيمينه ما فعل . فقالوا : كَذَبَ « زيد بنُ أرقم » رسولَ الله عَلَيْكُ . فوقع في نفسي ممّا قالوه شدّة حتى أنزل الله تصديقي في قوله : ﴿ إِذَا جَاءَكُ المنافقون ﴾ .

فدعاهم النبي عَلَيْ ليستغفر لهم فلوُّوا رءوسهم ، ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبُرُونَ ﴾ الآية رقم ه

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «عبد بن حُميد ، وابن أبي حاتم » عن «سعيد بن جبير » ت ٩٥ ه :

. أن النبى عَنِي كَان إذا نزل منزلا في السفر لم يرتحل منه حتى يُصلّى فيه ، فلما كان «غزوة تبوك» نزل منزلا . فقال «عبدالله بن أبي » رأس المنافقين : «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذل » فبلغ ذلك رسول الله عَنِي .

فارتحل ولم يصل . فذكروا ذلك له : أى قصة «عبدالله بن أبى » ونزل القرآن : ﴿ إِذَا جَاءَكُ المُنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ .

وجاء «عبدالله بن أبى » إلى النبى عَيْكُ فجعل يعتذر ويحلف ما قال . ورسول الله عَكَا يقول له : « تُبْ » .

فجعل يلوى رأسه . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوواً ورءوسهم ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسقينَ ﴾ الآية رقم ٦

سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن مردوية »، عن « عروة بن الزبير » رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٣٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالمم محيسن حـ١٣ / ٣١٣ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٦ / ٣٣٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٥ / ٣١٨ .

قال : « لما نزلت : ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَّةٌ فلن يغفر الله لهم ﴾ التوبة: ٨٠ .

قال النبي عَلِيَّة : « لأزيدن على السبعين » فأنزل الله : ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ﴾ الآية ١هـ (١) .

## سورة التغابن

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الآية رقم ١٤

أسباب نزول هذه الآية:

\* أولا: أخرج «عبد بن حُمَيْد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصحّحة ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ ه .

قال : نزلت هذه الآية في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي عَلَيْكُ فأبي أزواجهم وأولادهم أنْ يَدَعوهم .

فلما أتوا رسول الله عَلَيْكُ فرأوا الناس قد فقُهوا في الدين همّوا أن يعاقبوهم فأنزل الله هذه الآية ، اهـ (٢).

\* ثانيا : وأخرج «عبد بن حَميد ، عن ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

قال : كان الرجل يريد الهجرة فتحبسه امرأته وولده .

فيقول: والله لئن جمع الله بينى وبينكم في دار الهجرة لأفعلن ولأفعلن . فجمع الله بينهم في دار الهجرة فأنزل الله: ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفُحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنْ الله غَفُورُ رَحِيم ﴾ ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٣٨وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٥ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٤٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٤٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٣٣٣ .

## سورة الطلاق

قَالَ الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُّبَيِّنَةً وَتَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ الآية رقم ١ منه نزول هذه الآية :

\* أخرج ( ابن أبي حاتم ) ، عن ( أنس بن مالك ) رضى الله عنه ت ٩٣هـ .

قال : «طلّق رسول الله عَلَيْهُ «حفصة بنت عمر» رضى الله عنها فأتت أهلها . فأنزل الله : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَّ لِعدَّتهنَّ ﴾ .

فقيل له : راجعها فإنها صوّامة قوامة ، وإنها من أزواجك في الجنّة» ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلَكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَية رَقَم ٢ الآية رَقَم ٢

#### سبب نزول هذه الآية:

عن «الضّحّاك بن مزاحم» ت ١٠٥ ه. عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٦ه في قوله تعالى: ﴿ وَمِن يَتِقَ الله يَجْعَل له مَخْرِجًا ﴾ الآية :

نزلت هذه الآية في "ابْن لعوف بن مالك الأشجعي " :

وكان المشركون أسروه ، وأوثقوه ، وأجاعوه ، فكتب إلى أبيه : أن ائت رسول الله عَلَيْ فإعْلَمْه ما أنا فيه من الضّيق ، والشدّة . فلمّا أخبر رسول الله عَلَيْ قال له رسول الله عَلَيْ : «اكتب إليه وأخبره ومُره بالتقوى ، والتوكل على الله ، وأن يقول عند صباحه ومسائه : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم \* فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا مو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ﴾ التوبة : ١٢٨ – ١٢٩ .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدُّر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٤٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ٣٤١ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٣١ وأسباب النزول للواحدى صـ ٥٦ .

فلمًا ورد عليه الكتاب قرأه فأطلق الله وثاقه ، فمرَّ بواديهم الذى ترعى فيه إبلهم ، وغنمهم ، فاستاقها فجاء بها إلى النبى عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله إنيِّ اغتلتهم بعد ما أطلق الله وثاقى فحلال هى أم حرام ؟ قال : «بل هى حلال إذا شئتَ خمسنَّا » .

فأنزل الله : ﴿ وَمَن يَتِقَ اللَّهُ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرِجًا ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾ الآية رقم ؛

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «اسحاق بن راهُويَة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقيّ في سننه» ، عن «أبيّ بن كعب» رضى الله عنه ت ٣٠ هـ :

أنّ ناسًا من أهل المدينة لما أُنزلت الآية التي في سورة البقرة في عدّة النساء وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ البقرة : ٢٢٨ .

قالوا : لقد بقى من عدّة النساء عدّة لم تذكر في القرآن : الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض ، وذوات الحَمْل .

فأنزل الله : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

### سورة التحريم

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الآية رقم ١

### سبب نزول هذه الآية :

ورد في سبب نزول هذه الآية عدد من الروايات.

وقد اخترت الروايتين التاليتين حرصًا على عدم الإطناب :

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدُّر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٥٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٣ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /٣٥٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٣ /٣٥٣ واسباب النزول للشيخ القاضى صـ٢٣٢ واسباب النزول للواحدى صـ٤٥٨ .

\* أولا : أخرج «ابن سعد ، وعبد بن حُمَيْد ، والبخارى ، وابن المنذر ، عن «عائشة» أمَّ المؤمنين رضى الله تعالى عنها ت ٦٨ه :

أنّ رسول الله عَلِي كان يمكث عند (زينب بنت جحش) رضى الله عنها ويشرب عندها عسلا، فتواصيتُ أنا وحفصة رضى الله عنها أنّ أيّتنا دخل عليها النبي عَلِي .

فلتقل : إنى أجد منك ريح مَغَافير . فدخل على إحداهما فقالت له ذلك .

فقال : ﴿ لا بَلْ شربتُ عسلا عند ﴿ زينب بنت جحش ﴾ ولن أعود » .

فنزلت ﴿ يَا أَيُهَا النِّبِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُ ﴾ إلى : ﴿ أَن تَتُوبًا إِلَى اللَّهُ ﴾ :

وضمير المثنى في قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَتُوبًا ﴾ لعائشة وحفصة ١هـ (١) .

\* الرواية الثانية:

أخرج « ابن سعد ، وابن مردوية ، عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

قال : « كانت عائشة ، وحفصة » رضى الله عنهما متحابَّتين .

فذهبت «حفصة» إلى بيت أبيها «عمر» رضى الله عنه تحدثت عنده ، فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى جاريته : «مارية القبطية» رضى الله عنها فظلّت معه في بيت «حفصة» وكان اليوم الذي يأتى فيه «حفصة» فوجد ثها في بيتها . فجعلت تنتظر خروجها ، وغارت غيرة شديدة .

فأخرج النبي عَلَيْكُ ﴿ جاريته مارية القبطية ﴾ .

ودخلت «حفصة» فقالت : قد رأيتُ مَنْ كان عندك ، والله لقد سُوتني . فقال النبيّ عَلَيْهُ : «والله لأرضينَكِ وإنيّ مُيسُر إليك سُرا فاحفظيه» .

قالت : ماهو ؟ قال : « إِنيَّ أشْهدك أنَّ سريَّتي هذه عَلَيِّ حرام ».

فانطلقت (حفصة » إلى «عائشة » فأسرت إليها: أنْ أَبْشِرى إِنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قد حرَّم عليه فتاته.

فلما أخبرتُ بسرِّ النبيِّ عَلِيُّ أَظْهِرِ اللهِ النبيُّ عَلِيُّ عَلَيْهِ . وأنزل الله :

﴿ يَا أَيُهَا النَّبَى لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /٣٦٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٩ /٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /٣٦٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٣٦٨ .

قال الله تعالى : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ الآية رقم ٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن سعد »عن «زيد بن أسلم» ت ١٣٠ ه :

أنَّ النبي عَلَيْكُ حرَّمَ ﴿ أَمُ ابراهيم مارية القبطية ﴾ . فقال : ﴿ هي عليَّ حرام والله لا أقربها » .

فنزل قوله تعالى : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ الآية رقم ه

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «عبد بن حُميْد ، ومسلم ، وابن مردوية ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٦ قال : «حدّثنى» «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه ت ٢٣ هـ . قال : لما اعتزل رسول الله عَلَيْ الله عنه دخلتُ المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون : طلّق رسول الله عَلَيْ نساءه . وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب ، فقلتُ : لأعلمنَّ ذلك اليوم فدخلتُ على «عائشة» فقلتُ : يا بنت أبى بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله عَلَيْ ؟ قالت : مالى ولك يا ابن الخطاب .

فدخلتُ على «حفصة» فقلتُ لها: يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله عَلَيْكُ ؟ والله لله عَلَيْكُ ؟

فبكت أشد البكاء . فقلت لها : أين رسول الله عَلَيْكُ ؟

قالت : هو في خزانته في «المشربة» .

فدخلتُ فإذا أنا (برباح) مولى رسول الله عَلَيْ قاعداً على أسكفة (المشربة) مدليا رجليه على نقير من خشب: وهو جذع يرقى عليه رسول الله عَلَيْ وينحدر فناديتُ يا رباح استأذن لى عندك على رسول الله عَلِيْ فلم يقل شيئا . فقلت : يا رباح استأذن لى عندك على رسول الله عَلِيْ فنظر (رباح) إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيئا .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /٣٦٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٩ / ٣٧١ .

ثم رفعت صوتى فقلت : يا رباح استأذن لى عندك على رسول الله عَلَي فإنى أظن أن رسول الله عَلَي فإنى أظن أن رسول الله عَلَي فإنى أظن أن أمرنى رسول الله عَلَي بضرب عنقها لأضربن عنقها ، ورفعت صوتى .

فاوما إلى بيده أن ارقه .

فدخلتُ على رسول الله عَلَي وهو مضطجع على حصير . فجلستُ فإذا عليه إزار ليس عليه غيره . فإذا الحصير قد أثّر في جنبه ، ونظرتُ في خزانة رسول الله عَلَي فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ، ومثلها من قُرْط في ناحية الغرفة ، وإذا أفيق معلّق فابتَدَرتْ عيناى .

فقال: مايبكيك يا ابن الخطاب؟

فقلتُ يا نبى الله ومالى لا أبكى وهذا الحصير قد أثّر فى جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها إِلاّ ما أرى ؟ وذاك كسرى ، وقيصر فى الثمار والأنهار ، وأنت رسول الله وصفوته ، وهذه خزانتك .

قال : (يا ابن الخطاب الا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا » .

قلتُ : بلي ، ودخلتُ عليه دخلتُ وأنا أرى في وجهة الغضب .

فقلتُ : يارسول الله مايشق عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله تعالى معك وملائكته ، وجبريل ، وميكائيل وأنا ، وأبو بكر ، والمؤمنون معك ، وقلما تكلمتُ وأحمد الله بكلام إلا رجوتُ أن يكون الله يُصدَق قولى الذي أقوله .

ونزلت هذه الآية : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ الآية .

وكانت (عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة ، تظاهران على سائر نساء النبي عَلِيُّكُ .

فقلت : يارسول الله أطلقتهن ؟ قال : (لا) قلت : يارسول الله إنى دخلت المسجد والمؤمنون ينكتون الْحَصَى ويقولون : طلق رسول الله عَلَيْهُ نساءه . أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال : ونعم إن شئت » . ثم لم أزل أحد ثه حتى تحسر الغضب عن وجهة ، وحتى ضحك وكان عَلَيْهُ من أحسن الناس ثغراً .

فنزل رسول الله عَلَي ونزلت أتشبث بالجذع ، ونزل نبى الله عَلَي كأنما يمشى على الأرض ما يسته بيده .

فقلتُ : يارسول الله إنما كنتَ في الغرفة تسعا وعشرين .

فقال رسول الله عَلِي : «إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين» .

فقمتُ على باب المسجد فناديتُ بأعلى صوتى : لم يُطلِّق رسول الله عَلَيْ نساءه ، فكنتُ أنا أستنبط ذلك الأمر .

وأنزل الله آية التخيير» ١هـ (١) .

### سورة القلم

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ الآية رقم ٢

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن المنذر» عن «ابن جُريج عبدالملك بن عبدالعزيز» ت ١٥٠ه.

قال : «كانوا يقولون للنبي عَلَيْكُ : إنه لمجنون به شيطان .

فنزل قوله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ ١ هـ (٢) .

## سورةالجن

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾ الآية رقم ١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : «أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابن المنذر ، والحاكم ، وابن مردوية ، وأبو نعيم ، والبيهقى معًا فى الدلائل » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه قال :

«انطلق النبى عَلَيْكُ فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين ، وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب . فقالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء ؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٧٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٥ / ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٣٨٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٢٠ .

فانصرف أولئك الذين ذهبوا نَحُو «تهامة» إلى النبى عَلَيْكُ وهو «بنَخلة» عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء.

فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إنّا سمعنا قرءانا عجبا يهدى إلى الرشد فئامنًا به ولن نشرك بربنا أحداً».

فأنزل الله على نبيه عَلَيْ : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى ﴾ الآية إهـ (١) .

### سيورة المدثر

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ الآية رقم ١ ـ ٥

## سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج الأثمة : «البخارى ، ومسلم ، عن «جابر بن عبد الله» رضى الله عنهما ت ٧٨هـ قال: قال رسول الله على : «جاورتُ «بحراء» شهرًا فلما قضيتُ جوارى نزلتُ فاستبطنتُ الوادى فنوديت فلم أر أحدًا ، فرفعتُ رأسى فإذا الملك الذى جاءنى «بحراء» فرجعتُ فقلتُ : «دثّرونى مرّتين» فأنزل الله تعالى : ﴿ يأيها المدّثر ﴾ الآيات إلى ﴿ والرجز فاهجر ﴾ ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ الآية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج (الحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل من طريق : «عكرمة مولى ابن عباس» عن «ابن عباس» رضى الله عنه جاء إلى النبي «الوليد بن المغيرة» رضى الله عنه جاء إلى النبي عباس وضي الله عنه رق له .

فبلغ ذلك «أبا جهل» فأتاه فقال: ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوه لك فإنك أتيت «محمداً» لتعرض لما قبله.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٤٢٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٨٨ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ١٣٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ١٢٣

قال : قد علمت قريش أنى من أكرهها مالا . قال فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر ، أو أنك كاره له . قال : وماذا أقول ؟

فو الله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى ، ولا برجزه ولا بقصيده منى ، ولا بشاعر الجن ، والله ما يشبه الذى يقول شيئا من هذا ، ووالله إن لقوله الذى يقول لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لشمر أعلاه مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وما يُعلَى عليه ، وإنه ليحطم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال : فدعنى حتى أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر عن غيره .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ ذُرني ومن خلقت وحيدًا ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ الآية رقم ٣٠

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «ابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، والبيهقى فى البعث ، عن «البراء بن عازب» رضى الله عنه ت ٦٢ هـ :

«أنّ رهطاً من اليهود سألوا رجلا من أصحاب النبي ﷺ عن خزنة جهنّم ، فقال : «الله ورسوله أعلم» .

فجاء فأخبر النبيُّ عَلِيُّكُ فنزل عليه ساعتئذ : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيَمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ اللَّذِينَ أَوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا هِي إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾ الآية رقم ٣١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن أبي حاتم » عن « السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن » ت ١٢٧ ه. .

قال : « لما نزلت : «عليها تسعة عشر» قال رجل من قريش يُدْعى «أبا الأشدَّين» : يا معشر قريش لا يهولنكم التسعة عشر ، أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة ، وبمنكبي الأيسر التسعة .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦/٤٥٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤/٢٦ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٢٣٩ وأسباب النزول للواحدى صـ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /٥٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ١٣١ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٧٣٩ .

فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً ﴾ الآية ١هـ (١) .

### سورة القيامة

قال الله تعالى : ﴿ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ آَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبَعْ قُرْآنَهُ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ الْآية رقم ١٦ ـ ١٩

## سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج «البخاري» عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ه.

قال : «كان رسول الله عَلَيْهُ إذا نزل عليه الوحى يحرك به لسانه يريد أن يحفظه . فأنزل الله هذه الآيات » ١هـ (٢) .

### سورة الإنسان

قال الله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ الآية رقم ٨ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج « ابن مردوية » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

قال: «نزلت هذه الآية في «على بن أبي طالب» رضى الله عنه ت ، ٤ه و «فاطمة بنت رسول الله عَلَيْتُهُ رضى الله عنه أجرَّ نفسه نَوْبَةً نَخْلاً الله عَنها الله عنها عنها عنها أوبَةً نَخْلاً بشيء من شعير ليلة حتى الصبح وقبض الشعير ، وطحن ثلثه فجعلوا منه شيئا ليأكلوه يقال له: «الخزيرة» فلمّا تمّ إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام .

ثم عملوا الثلث الثانى فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه ثم عملوا الثلث الباقى فلما تم انضاجه اتى أسير من المشركين فأطعموه . وطَوَوْا يومهم ذلك . فنزلت هذه الآية » ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ ١٥٦/٦٥ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٣٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٣١/١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صد ٢٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٥٠ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٤٨٥ وأسباب النزول للواحدى صـ ٤٧٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٤١ / ١٦٢ .

#### سورة عبس

قال الله تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتَولَّىٰ ۞ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَىٰ ۞ أَوْ يَذَّكُّو فَتَنفَعَهُ الذَّكْرَىٰ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ؛

## سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج « ابن جرير ، وابن مردوية ، عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : « بينما رسول الله عَيْكُ يناجى : « عتبة بن ربيعة » و « العباس بن عبدالمطلب » و « أبا جهل بن هشام » و كان يتصد كي لهم كثيرًا ويحرص على أن يؤمنوا .

فأقبل إليه رجل أعمى يقال له «عبدالله بن أمّ مكتوم » يمشى وهو – أى الرسول عَلَيْ – يناجيهم . فجعل «عبدالله بن أم مكتوم» يستقرىء النبيّ عَلَيْ آية من القرآن : قال يا رسول الله علمنى ممّا علمك الله . فأعرض عنه رسول الله عَلَيْ . وعَبَس في وجهه وتولى ، وكره كلامه ، وأقبل على الآخرين . فلمّا قضى رسول الله عَلِي نجواه ، وأخذ ينقلب إلى أهله أنزل الله عليه : «عبس وتولى » الآيات .

فلمّا نزل فيه ما نزل أكرمه نبيّ الله عَيَالِيّه وكان يكلمه بقوله له : ما حاجتك ؟ هل تريد من شيئا؟ اهر (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۚ ﴾ الآيات رقم ٥ ـ ١٠

#### سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج «ابن المنذر ، وابن مردوية ، عن «عائشة أمِّ المؤمنين» رضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : «كان رسول الله عَنَا في مجلس من ناس من وجوه قريش منهم : «أبو جهل بن هشام» و «عقبة بن ربيعة » فيقول لهم : «أليس حَسنًا أن جئتُ بكذا وكذا» ؟

فيقولون : بلى والله فجاء «ابن أمّ مكتوم» وهو مشتغل بهم . فسأله فأعرض عنه .

فأنزل الله: ﴿ أَمَا مِن استغنى ﴾ الآيات ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ١٨ ٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٢١٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٢٤ ٢ وأسباب النزول للواحدى صـ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /١٨٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١٤/ ٢١٦ .

## سورة التكوير

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ الآية رقم ٢٩

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «عبد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم » عن «سليمان بن موسى ، وأبي هريرة » رضى الله عنه ت ٥٩ ه .

قالا : لما نزلت ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ رقم: ٢٨ .

قال «أبو جهل بن هشام» : الأمر إلينا : إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا لم نستقم .

فنزلت هذه الآية ١هـ (١).

## سورة المطففين

قال الله تعالى : ﴿ وَيْلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾ الآية رقم ١

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الأئمة : «النسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن مردوية ، والبيهقى فى شعب الإيمان بسند صحيح» ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : « لما قدم النبي عَيْقُهُ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا ، فأنزل الله :

﴿ ويل للمطفِّفين ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي حـ ۱ / ۱۹۸ وتفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ٦ / ٥٣٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٤ / ٢٣٥ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٢٤٣ وأسباب النزول للواحدي صـ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ ٦ / ٥٣٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور /محمد محمد سالم محيسن حـ ١٤ / ٢٤٥ وأسباب النزول للواحدى صـ ٤٧٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٤٤ .

## سورة الأعلى

قال الله تعالى : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ ۞ إِلاًّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ الآية رقم ٦ ـ ٧

### سبب نزول هاتين الآيتين:

\* أخرج « ابن مردوية ، عن « ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ ه.

قال: «كان النبى عَيَا إذا أتاه «جبريل» عليه السلام بالو حى لم يفرغ «جبريل» من الوحى حتى يزّمل من ثقل الوحى حتى يتكلم النبي عَيَا بأوّله مخافة أن يُغشَى قلبه فينسى. فقال له «جبريل» عليه السلام: لم تفعل ذلك ؟

قال: «مخافة أن أنسى» فأنزل الله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ ٦٠ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ ١هـ (١).

## سورة الليل

قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنشَىٰ ۞ الأَيات رقم ١ ـ ٤

### سبب بزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج «ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن عساكر » عن «ابن مسعود » رضى الله عنه ت ٣٢ ه : «أن » «أبا بكر الصديق » رضى الله عنه اشترى . . بلالا رضى الله عنه من «أمَيَّة بن خلف » : ببردة وعشر أواق ، فأعتقه لله .

فأنزل الله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ ١هـ (٢) ،

قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ الآيات رقم ٥-٧

#### سبب نزول هؤلاء الآيات:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /٧٦ و وتفسير فتح الرحمن الرحيم الدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ / ٢٨٣ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٥٠٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٣٢٦ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٥١ .

\* أخرج « ابن جرير ، وابن عساكر » عن « عامر بن عبدالله بن الزبير » .

قال : «كان أبو بكر» رضى الله عنه يعتق بمكة : عجائز ، ونساء إذا أسْلَمْن . فقال له «أبوه أبو قال : قال له «أبوه أبو قحافة» : أَىْ بُنيَّ إِراك تعتق أناسا ضعافا ، فلو أنك تعتق رجالاً جَلْداً يقومون معك ، ويمنعونك ، ويدفعون عنك فقال : أَىْ أبَت إِنما أريد ما عند الله . فأنزل الله فيه هذه الآيات :

﴿ فَأَمَّا مِن أَعْطَى وَاتَّقِى وَصَدَّقَ بِالْحُسنِي \* فَسنيسره لليسرى ﴾ ١ هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى آلَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ آلَ وَمَا لَأَحَد عِندَهُ مِن نِعْمَة تُجْزَىٰ آلَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ آلَ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ الآيات رقم ١٧ ـ ٢١ سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج «ابن أبى حاتم» عن «عروة بن الزبير» ت ٩٣ هـ : أنّ «أبا بكر الصدِّيق» رضى الله عنه أعتق سبعة كلهم يُعذَّبون في الله : «بلال ، وعامر بن فهيرة ، والنَّهْديَّة ، وابنتها ، وزنيرة ، وأمّ عيسى ، وأمة بنى المؤملِّ» .

وفيه نزلت : ﴿ وسيجنبها الأتقى ﴾ إلى آخر السورة ١هـ (٢) .

#### سورة الضحي

قال الله تعالى : ﴿ وَالضُّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَكَ خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ٥ ولَكَ خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ٥

#### سبب نزول هؤلاء الآيات:

\* أخرج «ابن أبى شيبة» فى مسنده ، وابن مردوية ، عن «أم حفص» عن أمها : «خولة» وكانت خادم رسول الله عَلَيْهُ : إن «جروا» دخل بيت النبى عَلَيْهُ ، فدخل تحت السرير فمات ، فمكث النبى عَلِيْهُ أربعة أيام لا ينزل عليه الوحى .

فقال : « ياخولة » ماحدث في بيت رسول الله عَلَيْهُ ؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦/٥٠٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٣٢٧ وأسباب النزول للواحدى صـ٧٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٢٠٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٣٣٠ .

« جبريل » لا يأتيني . فقلت : يانبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم . فأخذ برده فلبسه وخرج .

فقلت في نفسي : لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسه تحت السرير فإذا بشيء ثقيل ، فلم أزل حتى بدا لي الجرو ميتا فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار .

فجاء النبى عَيِّكُ ترعد لحيته ، وكان إذا نزل عليه - الوحى أخذته الرعدة فقال : «ياخولة دثريني» . فأنزل الله عليه : ﴿ والضحى ﴾ إلى قوله : ﴿ فترضى ﴾ ١هـ (١) .

### سورة القدر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ٣

سبب نزول هؤلاء الآيات 🤃

\* أخرج «ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن «مجاهد بن جبر» ت ١٠٤ هـ: أن النبي عَلِيلًا ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر .

فعجب المسلمون من ذلك ، فأنزل الله : ﴿ إِنَا أَنزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةَ القَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةَ القَدْرِ \* لَيْلَةُ القَدْرِ \* لَيْلِقُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَل

### سورة الزلزلة

قال الله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ الآية رقم ٧ ـ ٨

### سبب نزول هاتين الآيتين:

\* عن «سعيد بن جبير» ت ٩٥ هـ :

قال : لما نزلت : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه ﴾ الآية سورة الإنسان : ٨ .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ / ٦١٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٤ / ٣٣٣ وأسباب النزول للواحدى صـ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى حــ ٦ / ٦٦٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حــ ١٤ / ٣٥٥ وأسباب النزول للشيخ القاضى صــ ٢٤٧ وأسباب النزول للواحدى صــ ٤٨٦ .

كان بعض المسلمين يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه ، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : مثل النظرة وأشباه ذلك ويقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر. فأنزل الله : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ ١هـ (١) .

### سورة العاديات

قال الله تعالى : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ الآية رقم ١

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج «البزَّار ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والدار قطنى في الأفراد ، وابن مردوية ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ه .

قال : «بعث رسول الله عَنْ خيلا فاستمرت شهراً لا يأتيه منها خبر ، فنزلت : «والعاديات ضبحا» ١هـ (٢) .

## سورة التكاثر

قال الله تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَيْقِينِ ۞ لَتَوَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞ لَتَمْ وَتُهَا مَا لَمُ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ٨

#### سبب نزول سورة التكاثر:

\* أخرج «ابن أبى حاتم ، عن «ابن بريده» قال : نزلت سورة التكاثر في قبيلتين من الأنصار : «بنى حارثة ، وبنى الحرث» تفاخروا وتكاثروا : فقالت إحداهما : أفيكم مثل فلان وفلان ؟ وقال الآخرون مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء .

ثم قال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول أفيكم مثل فلان ، ومثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر .

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى حـ ٦ / ٢٥١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٤ / ٣٦٨ واسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٤٩ .

## سورة الهمزة

قال الله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةً لُمَزَةً ۞ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَا الله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةً لَمُوقَدَةً مَا الْحُطَمَةُ ۞ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ مَا الْحُطَمَةُ ۞ لَا الْحُطَمَةُ ۞ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ اللّهِ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ اللّهِ اللّهِ المُوقَدَةُ ۞ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# سبب نزول سورة الهمزة:

\* أخرج «ابن المنذر ، عن «محمد بن إسحاق» صاحب السير ت ٢٩٠هـ قال «كان أمية بن خلف» إذا رأى رسول الله عَلَيْكُ همزة ولمزة ، فأنزل الله هذه السورة» ١هـ (٢)

### سورة الماعسون

قال الله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنُعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ الآيات رقم ١-٧

#### سبب نزول سورة الماعون:

\* عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

قال : «نزلت سورة الماعون في المنافقين كانوا يراءون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا ، ويتركونها إذا غابوا ، ويمنعون العادية : وهي الماعون بغضا لهم .

أخرجه «ابن المنذر ، والبيهقي » (ه (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٤٩ وأسباب النزول للواحدى صـ ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٩ ٢٤

<sup>(</sup>٣) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٢٥٠ .

## سورة الكوشر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ الآية رقم ٣

سبب نزول هذه الآية:

ورد في سبب نزول هذه الآية قولان:

\* الأول : ذكر « عكرمة مولى ابن عباس » عن « ابن عباس » رضى الله عنهما بيت ٦٨ ه.

قال : «كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا : بتر فلان .

فلما مات «إبراهيم بن النبي عَلَيْكُ » خرج «أبو جهل بن هشام» إلى أصحابه فقال: بتر «محمد» فأنزل الله: ﴿ إِن شانئك هو الأبتر ﴾ يعنى بذلك «أبا جهل» ١هـ (١).

فقال: مع ذلك الأبتر، وكان قد توفى قبل ذلك: «عبدالله بن رسول الله على وكان من «خديجة» رضى الله عنها فأنزل الله جل شأنه: ﴿إِنْ شَانَتُكُ هُو الأَبْتَرَ ﴾: أى: المقطوع ذكره من خيرى الدنيا والآخرة:

وهو «العاص بن وائل» ۱هـ (۲).

## سورة الكافرون

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ الآيات رقم ١- ٦

سبب نزول سورة الكافرون:

\* ذكر «محمد بن إسحاق» صاحب السيرُّ ت ٢٩٠ ه.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي حـ ۲ / ۱۵۱ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۲ / ۱۵۱ و

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي حـ ٢٠ / ١٥١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢٠ / ٣٩٢ .

عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ ه :

أن سبب نزول هذه السورة: أن «الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والأسود بن عبد المطلب، وأمية بن خلف » لقوا رسول الله عَنْ فقالوا: يا «محمد » هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله ، فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه .

وإِن كَانَ الذِّي بأيدينا خيرًا مما بيدك كنت قد شاركتنا في أمرنا ، وأخذت بحظك منه .

فأنزل الله : الم قل يا أيها الكافرون ﴾ السورة ١هـ (١) .

### سورة المسد

قال الله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( ) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ( ) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ( ) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةً الْحَطَبِ ( ) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ الآيات رقم ١ - ٥

#### سبب نزول سورة المسد:

\* أخرج «البخارى ، رفسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، وأبو نعيم ، والبيهقي في الدلائل ، عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : لما نزلت :

﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ الشعراء: ٢١٤:

خرج النبي عَلِيه فقال : أرأيتكم لو خرج النبي عَلِيه فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدَّقي؟ .

قالوا: ما جربنا عليك كذبا.

قال : «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » .

فقال «أبو لهب» تبا لك إنما جمعتنا لهذا؟.

ثم قام فنزلت هذه السورة ﴿ تبتُّ يدا أبي لهب ﴾ ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبى حـ ۲ / ١٥٤ وتفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ ٦ / ٦٩٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيشن حـ ١ / ٣٩٤ وأسباب النزول للواحدى صـ ٢٩٦ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي حـ ٢٠ / ١٦٠ وتفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ ٦ / ٧٠١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١ / ٣٩٨ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١ ٥٠ وأسباب النزول للواحدي صـ ٩٩٩ .

### سورة الإخلاص

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١٦ اللَّهُ الصَّمَدُ ٢٦ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ؛

#### سبب نزول سورة الإخلاص:

\* أخرج الأثمة : «أحمد ، البخارى في تاريخه ، والترمذى ، وابن جرير ، وإبن خزيمة ، وابن أبى عن «أبى بن كعب» أبى حاتم في السنة ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الأسماء والصفات » ، عن «أبي بن كعب» رضى الله عنه ت ٣٠ هـ :

«أن المشركين قالوا للنبى عَلَيْكَ : يا «محمد» انسب لنا ربك فأنزل الله : «قل هو الله أحد» السورة ١هـ (١) .

## سورة الفلق والناس

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا جُلَّمَدَ ﴾ [الفلق: ١ - ٥] وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا جُلَّمَدَ ﴾ [الفلق: ١ - ٥] ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ۞ مَلكِ النَّاسِ ۞ إِلَهِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ اللَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الناس: ١ - ٢]

#### سبب نزول السورتين:

\* أخرج «ابن مردوية ، والبيهقي » عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ و « عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٨ هـ :

«أنه كان غلام من اليهود يخدم النبي عَلَيْكُ فدست إليه اليهود فمازالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي عَلَيْكُ :

- وهى ما يتساقط من شعر الرأس عند مشطة - وعدة من أسنان مشطة ، فأعطاها اليهود فسحروه فيها ، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال لله «لبيد بن أعصم» ثم دسها في بئر ،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٦/٤،٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١/٤ المنثور للسيخ القاضى صـ٧٠٢ .

فمرض راسول الله عَلَيْكُ ولبث ستة أشهر فبينما هو نائم إِذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه . والآخر عند رجليه . فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : ما بال هذا الرجل ؟ قال : هو مطبوب : أي : مسحور .

قال : ومن طبه : أي : ومن سحره ؟ قال : «لبيد بن أعصم » اليهودي .

قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟

قال: في بئر كذا تحت الصخرة التي يوقف عليها ويستقى من البئر. فانتبه رسول الله عَلِيها مذعورًا وقالُ يا عائشة: أما شعرت أن الله تعالى أخبرني بدائي ؟ .

ثم بعث النبى عَلَيْكُ «عليا ، والزبير ، وعمار بن ياسر» إلى البئر فرفعوا الصخرة فإذا تحتها : مشاطة رأس النبى عَلَيْكُ وبعض أسنان من مشطه . وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر . فأتوا به النبى عَلِيْكُ . فأنزل الله السورتين المعوذتين وهما إحدى عشر آية على عدد تلك العقد .

وأمر الرسول عَلِيْكُ أن يتعوذ بهما .

فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ، ووجد رسول الله عَلَيْكَ خفةً إذا حلت هذه العقدة . حتى إذا حلت العقدة الأخيرة قام النبي عَلَيْكَ كانما نشط من عقال .

وجعل «جبريل» عليه السلام يرقى رسول الله عَلَيْهُ فيقول: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حاسد وعين . الله يشفيك» ١هـ (١).

\* تم ولله الحمد والشكر تصنيف:

الروايات الصحيحة في أسباب نزول القرآن الكريم .

\* أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يوفقني دائما لخدمة كتابه إنه سميع مجيب.

وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وصلَّ اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبة أجمعين وآخر دعوانا أن الحمِد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٢٥٢.

3 ř

#### الخساتمسة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : قد تم بعون الله وتوفيقه تصنيف كتابي هذا : (فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن) .

وذلك أثناء قيامي بالتدريس في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .

وذلك يوم الجمعة الخامس من شهر المحرم سنة ١٤١٩هـ الموافق أول مايو سنة ١٩٩٨ .

\* أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام أن يتقبل منى هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب وصل اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

المؤلف خادم القرآن والعلم أد/محمد محمد سالم محيسن غفر الله له ولوالديه آمين

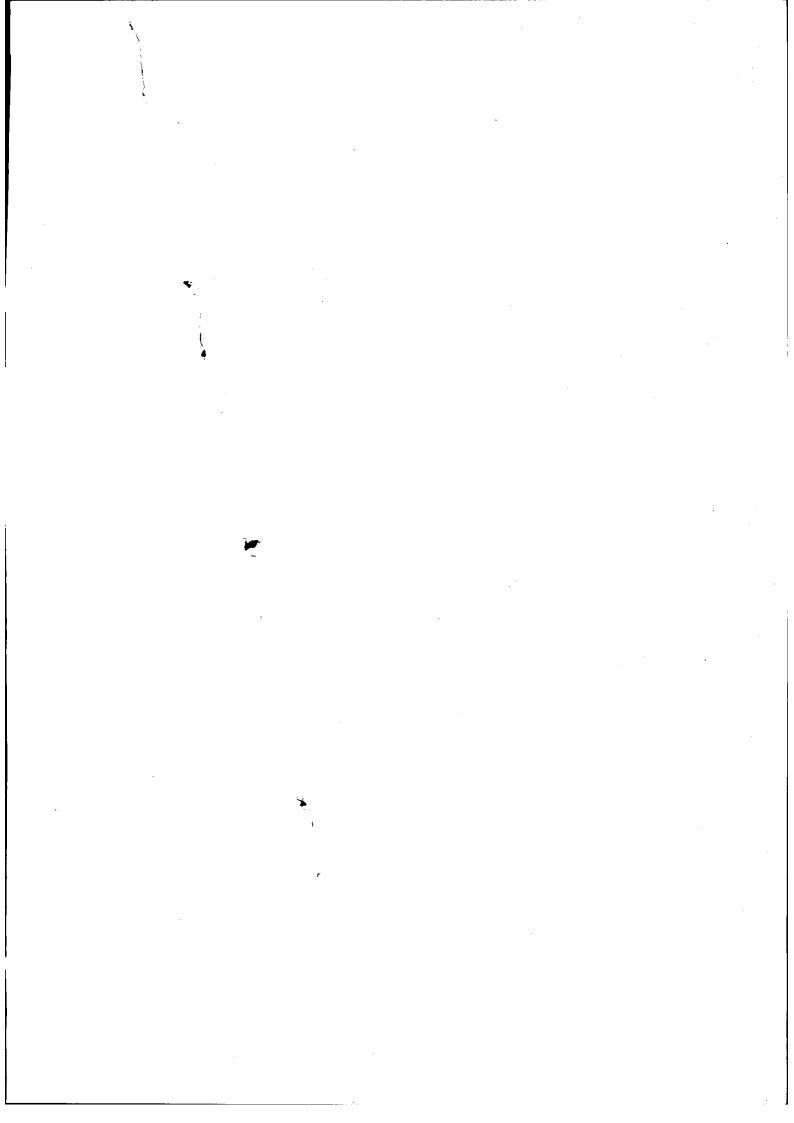

# فهرس فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن

| ٥           | المقدميةا                                     |
|-------------|-----------------------------------------------|
|             | منهج التصنيفمنهج التصنيف                      |
|             | موضوعات متصلة بأسباب النزول:                  |
| 11          | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٦-٧   |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٤    |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٦-٢٧ |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٤٤    |
| ١٣          | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٦٢    |
| 1 2         | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٧٦    |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٧٩    |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٨٠    |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٩٤    |
| 10          | * أسباب النزول في سورة البقرة الآرية رقم ٩٧   |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٩٩    |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٠   |
| ١,          | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٤   |
| 1 1         | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٨   |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٩   |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٣   |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٤   |
| ٧.          | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٥   |
| ٧١          | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٨   |
| ' '.<br>Y \ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٨   |
| 1 1<br>Y Y  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٢٥   |
|             | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٣٥   |

| ۲۳  |            | لآية رقم ٨٪ | ورة البقرة ا  | النزول في سو | * أسباب ا |
|-----|------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| 22  | 187-18     | لآية رقم ٢. | ورة البقرة اا | النزول في س  | * أسباب ا |
| ۲ ٤ | ١٤         | لآية رقم ٤  | ورة البقرة ا  | النزول في سر | * أسباب ا |
| 7 £ | ١٥         | لآية رقم ٨  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب أ |
| 40  | ١٥         | لآية رقم ٩  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| 70  | ١٦         | لآية رقم ٤  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| 77  | ١٧         | لآية رقم .  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ۲٦  | ١٧         | لآية رقم ٤  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
|     | ١٧         |             |               |              |           |
| ۲٧  | ١٧         | لآية رقم ٨  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ۲۸  | ٠١٨        | لآية رقم ٧  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ۲٩  | ٠١٨        | لآية رقم ∧  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| 49  | ٠١٨        | الآية رقم ٩ | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ۳.  | 19         | الآية رقم ٤ | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ۳١  | 19         | الآية رقم ٥ | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ٣١  | 19         | الآية رقم ٨ | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ٣١  | 19         | الآية رقم ٩ | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ٣٢  | ۲۰۲–۲۰۱–۲۰ | لآية رقم ٠  | ورة البقرة ا  | النزول في س  | * أسباب   |
| ٣٢  | Y.         | الآية رقم ٤ | ورة البقرة    | النزول في س  | * أسباب   |
| ٣٣  | ······ Y•  | الآية رقم ٧ | ورة البقرة    | النزول في س  | * أسباب   |
|     | ······ ۲٠, | •           |               | _            |           |
| ٣٤  |            | الآية رقم ٤ | ورة البقرة    | النزول في س  | * أسباب   |
|     |            | •           |               | -            |           |
|     |            | •           |               |              |           |
|     | ۲۲         | •           |               |              |           |
|     | 77         |             |               |              |           |
|     | ۲۲         |             |               |              |           |
|     | ۲۲         | •           |               |              |           |
|     | ······ YY  | •           |               | -            |           |
| ٣٨  | ۲۲/        | الآية رقم ١ | مورة البقرة   | النزول في س  | * أسباب   |

|    | ₽,                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|
|    | « أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٩           |
| ٤, | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣٠           |
| ٤, | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣١           |
| ٤١ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣٢           |
| ٤١ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٧٤٥           |
| ٤٢ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٥٦           |
| ٤٢ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٦٧           |
| ٤٣ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٧٤           |
| ٤٣ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٧٨           |
|    | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٢-١٣       |
| ٤٤ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٣-٢٤       |
| ٤٥ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٨          |
| ٤٥ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٣١          |
| ٤٥ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٥٩          |
| ٤٦ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٦٥-٦٦-٦٧    |
| ٤٦ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٧٧          |
| ٤٧ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٧٩- ٨٠      |
| ٤٨ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٩٨-٩٩-١٠٠٠  |
| ٤٩ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١١٣ ١١٤     |
| ٤٩ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١١٨         |
| ٥, | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٤ ١ ١٢٥    |
| ٥. | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٢٨         |
| ٥. | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٤٤         |
|    | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٥٥         |
| ١٥ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٦١         |
| ١٥ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٦٩-١٧٠     |
| ٥٢ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٧٢-١٧٣-١٧٥ |
| ٥٣ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٨١         |
| ٥٣ | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٨٨         |
|    | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٠         |

| ه و | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٥                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٤ ه | « أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٩                      |
| ٥٥  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢                          |
| ٥٥  | <ul> <li>* أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣</li> </ul>      |
| ٥٦  | <ul> <li>أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤</li> </ul>        |
| ٥٦  | <ul> <li>* أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٧</li> </ul>      |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٩                         |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢٢                         |
|     | <ul> <li>اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٢</li> </ul>       |
|     | <ul> <li>إنسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٤</li></ul>       |
|     | <ul> <li>اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٧-٣٨-٣٩</li> </ul> |
|     | <ul> <li>لنزول في سورة النساء الآية رقم ٤٣</li> </ul>              |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤٤-٥٥-٢٦                   |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤٧                         |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٥١-٥٣-٥٤                   |
|     | <ul> <li>* أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٠</li> </ul>     |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٥                         |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٦                         |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٩                         |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٧٧                         |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٨٣                         |
| ٦٣  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٨٨                         |
| 7 & | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٢                         |
| 7 2 | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٣                         |
| 70  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٤                         |
| 77  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٥                         |
| 77  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٧                         |
| ٦٧  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٠٠                        |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٢٣                        |
| ٦٧  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢٤                         |

| ٦٨ | ؛ أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨ | ؛ أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ٦٩ | ءِ أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٦٣ ·····٠                                |
| ٦٩ | هِ أسبابِ النزول في سورة النساء الآية رقم ١٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ٧, | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٧٦                                        |
| ٧٠ | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤                                         |
|    | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١١                                        |
|    | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٨                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٣٣                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤١                                        |
| ٧٣ | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤٣                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٥٠                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤٩-٥٠                                     |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٥١                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٥٧                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٦٤                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٨٧                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٠١                                       |
|    | * أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٠٦                                       |
| ٧٨ | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ١٩                                        |
| ٧٨ | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٢٦                                        |
| ۷۸ | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٣٣                                        |
| ٧٩ | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٥١-٥٢                                     |
| 19 | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٩٤ ولم النزول في سورة الأنعام الآية رقم ع |
| ٠, | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ١٠٩-١١-١١                                 |
| ٠. | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ١٢١                                       |
| 11 | * أسباب النزول في سورة الأعراف الآية رقم ٣١                                        |
|    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١                                         |
| ۲, | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٥-٦-٧                                     |
| ۲۱ | * أسباب النهول في سورة الأنفال الآية رقم ٩                                         |

| ۸۳  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١٧         |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ۸۳  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١٩         |
| ٨٤  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٢٧         |
| ٨٤  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٣٠         |
| ۸٥  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٣٣         |
| ۸٥  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٣٥         |
| ۸٥  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٣٦         |
| ۲۸  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٦٤         |
| ٢٨  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٦٨         |
| ۸٧  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٧٠         |
| ۸٧  | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٧٣         |
| ٨٨  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١٩          |
| ٨٨  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٢٣          |
| ٨٩  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٤٩          |
| ٨٩  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٥٨          |
| ۸٩  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٦٦          |
| ٩.  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٦٢          |
| ٩.  | * أسباب النزول في سورة التوبة الاية رقم ٦٥          |
| 91  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٧٤          |
| 91  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٧٩          |
| 91  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٩٢          |
| 97  | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١٠٧         |
| 9 7 | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١١١         |
|     | <ul> <li>النزول في سورة يونس الآية رقم ٢</li> </ul> |
| ٩ ٤ | ﴾ أسباب النزول في سورة يونس الآية رقم ١٧–١٨         |
| ۹ ٤ | « أسباب النزول في سورة هود الآية رقم o              |
| 9 8 | « أسباب النزول في سورة هود الآية رقم ٨              |
| 90  | « أسباب النزول في سورة الرعد الآية رقم ٣١           |
| 90  | « أسباب النزول في سورة الرعد الآية رقم ٤٣           |
| 97  | « أسباب النزول في سورة الحجر الآية رقم ٢٤           |

| 97    | « أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٣٨       |
|-------|-------------------------------------------------|
| ٩٧    | « أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٨٣       |
| 97    | « أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٩٢       |
| ٩,٨   | « أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ١٠٦      |
| 91    | « أسباب النزول في سورة مريم الآية رقم ٦٤        |
| 99    | « أسباب النزول في سورة طه الآية رقم ° ٠٠٠       |
| 99    | « أسباب النزول في سورة طه الآية رقم ١٣١         |
| 99    | * أسباب النزول في سورة الأنبياء الآية رقم ٦     |
| ١     | * أسباب النزول في سورة الأنبياء الآية رقم ١٠١   |
|       | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ١١        |
|       | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ١٩        |
| ١٠١   | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ٢٥        |
| 1:1   | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ٣٧        |
| ١.٢   | * أسباب النزول في سورة المؤمنون الآية رقم ١٤    |
| ١.٢   | * أسباب النزول في سورة المؤمنون الآية رقم ٧٦    |
| ١٠٣   | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣        |
| ١٠٣   | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٦-٧-٨-٩  |
| ١٠٤   | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٢٢       |
| ١٠٤   | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣٠       |
| ١.٥   | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣١       |
|       | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٤٨-٩٩-٠٥ |
|       | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٥٥       |
| ۲۰۱   | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٥٨       |
| 7 · 1 | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٦٦       |
| ۱۰۷   | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٦٢       |
|       | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ١٠     |
|       | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٢٧     |
|       | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٣٢     |
|       | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٤٣     |
| ١٠٩   | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٦٨     |

| ١٠٩ | * أسباب النزول في سورة القصص الآية رقم ٥٦                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ١١. | * أسباب النزول في سورة القصص الآية رقم ٨٥                     |
| ١١. | * أسباب النزول في سورة العنكبوت الآية رقم ٨                   |
| 111 | * أسباب النزول في سورة العنكبوت الآية رقم ٥٧                  |
| 111 | * أسباب النزول في سورة الروم الآية رقم ٢٧                     |
| 111 | * أسباب النزول في سورة لقمان الآية رقم ١٥                     |
| ۱۱۲ | * أسباب النزول في سورة لقمان الآية رقم ٣٤                     |
|     | * أسباب النزول في سورة السجدة الآية رقم ١٨                    |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ١                    |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٤                    |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٥                    |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ١٢                   |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٢٣                   |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٣٥                   |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٣٦                   |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٤٣                   |
|     | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٥٠                   |
| ۱۱۷ | <ul><li>* أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٥١</li></ul> |
| ۱۱۷ | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٥٣                   |
| ۱۱۸ | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٥٩                   |
|     | * أسباب النزول في سورة سبأ الآية رقم ٣٤                       |
|     | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٢٣                     |
| ۱۱۹ | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٥٣                     |
| ١٢. | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٦٧                     |
| ١٢. | * أسباب النزول في سورة غافر الآية رقم ٥٦                      |
| 171 | * أسباب النزول في سورة غافر الآية رقم ٦٦                      |
| 171 | * أسباب النزول في سورة فصلت الآية رقم ٢٢-٢٣                   |
|     | * أسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٢٣                    |
| 177 | * أسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٢٥                    |
| 178 | « أسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٥١                    |